



BP 135 .A12 1933 v. 23

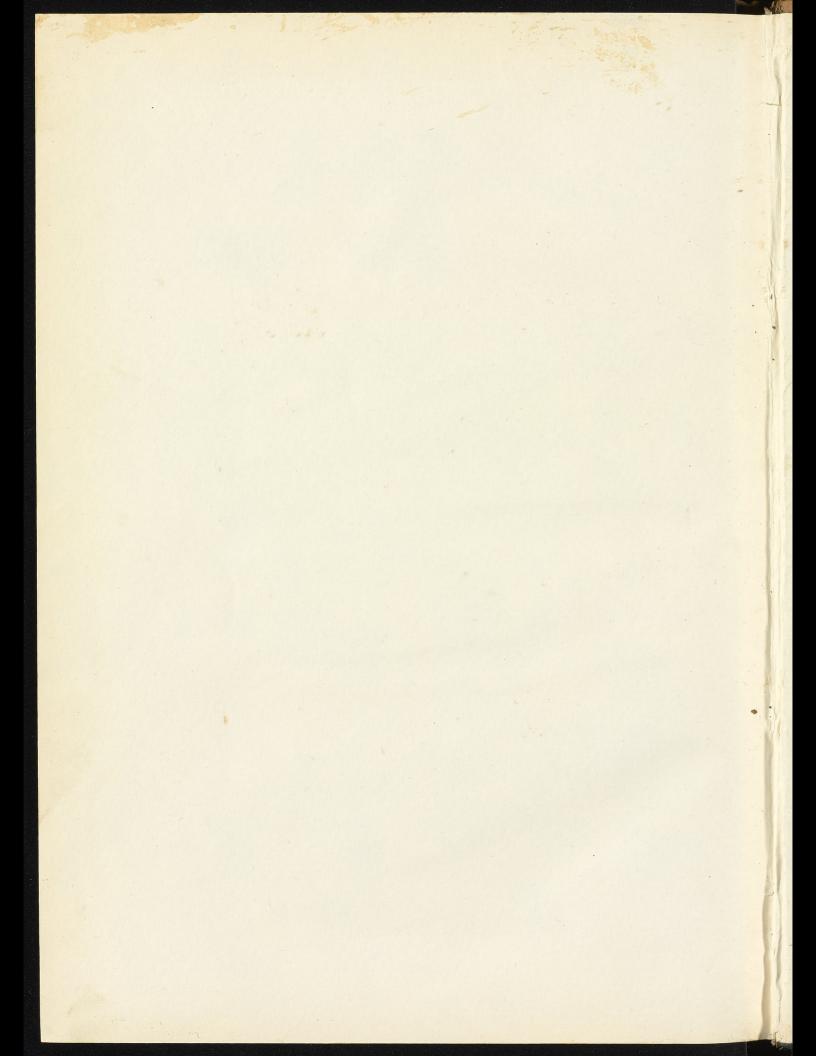

UAR. 3094. (vol. 23)

.



الم التاقال والتعمير

يطلب من ملتزم طبعه عبد الرحمر افندى محمد عبد الرحمر الشريف بمصر

طبع بالمطبعة البهيـة المصرية 1807 هجرية – ١٩٣٧ ميلادية

## الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

بِ بِ فَ مَنْ يَدُوكَالُ عَلَى الله فَهُو حَسَدُبُهُ قَالَ الرَّبِيعُ بِنُ خُدَيْمٍ مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ مَرَفَى إِسْحَاقُ حَدَّتَنَا رَوْحُ بِنُ عُبادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَعْتُ حُصِيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ كُنْتُ قَاعدًا عِنْدَ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ فَقَالَ عَنِ سَمْعَتُ حُصِيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ كُنْتُ قَاعدًا عِنْدَ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ كُنْتُ قَاعدًا عِنْدَ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمِ قَالَ كُنْتُ قَاعدًا عِنْدَ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنُ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتَى سَبْعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتَى سَبْعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتَى سَبْعُونَ اللهُ عَيْرِ حَسَابِ هُمُ اللَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُ وُنَ وَكَا يَتَظَيْرٌ وُنَ وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوكَلُونَ اللهُ عَيْرِ حَسَابٍ هُمُ اللَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيْرُ وَنَ وَكَا يَتَطَيْرُ وَنَ وَكَا رَبِّهُم يَتُوكَلُونَ اللهُ عَيْرِ حَسَابٍ هُمُ اللَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيْرُ وَنَ وَكَا يَتَعْرَونَ وَكَا يَتَعْمَلُونَ وَلَا يَتَطَيْرُ وَنَ وَلا يَتَطَيْرُ وَلَا يَتَعْمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ الْمَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَتَطَيْرُ وَلَ وَلا يَتَطَيْرُ وَلَ وَلا يَتَلَّونَ وَلا يَتَطَاقِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَل

بسم الله الوحمن الرحيم

قوله ﴿ ومن يتوكل ﴾ التوكل هو تفويض الأمور إلى مسبب الأسباب وقطع النظر عن الأسباب العادية وقيل هو ترك السعى فيما لاتسعه قدرة البشر و ﴿ الربيع ﴾ بفتح الراء ﴿ ابن خثيم ﴾ مصغرالحثم بالمعجمة والمثلثة الثورى الكوفى و ﴿ من كل ماضاق ﴾ يعنى التوكل على الله عام فى كل أمر مضيق على الناس يعنى لا خصوصية للتوكل فى أمر هو جار فى جميع الأمور التي ضاق على الانسان مخرجها قوله ﴿ أبو إسحاق ﴾ قال الغسانى لم أجده منسو با عند شيو خنا لسكن حدث البخارى فى الجامع كثيراً عن ابراهيم عن روح أى بفتح الراء وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة . قوله ﴿ حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملتين . فان قلت معنى كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين قلت المأمور بها ما يكون بقوارع القرآن ونحوه والمنهى عنها رقية العزامين وما عليه أهل الجاهلية و ﴿ لا يتطيرون ﴾ أى لا يتشاءمون بالطيرة و مثلها بما هوعادتهم قبل الاسلام والطيرة ما يكون فى

المجان مايكرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ حَرْثُ عَلَيْ بِنُ مُسْلَم حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا ١٠٨٧ غَيْرُ وَاحِدُ مِنْهُمْ مُغِيرَةً وَفَلَانٌ وَرَجُلُ ثَالِثُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادَكَا تب الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعاوِيَةً كَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَى بَحِدِيثِ سَمِعْتَهُ من رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغيرَةُ إِنَّى سَمِعَتُهُ يَقُولُ عَند انصرَ افه منَ الصَّلاة لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَدُو هُوَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّات قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السَّوَال وَإِضَاعَةِ المَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ وَوَأَدْ البِّنَاتِ . وَعَنْ هُشَيْمِ أَخْبَرَنا عَبْدُ المَاكِ بنُ عَمَيْرِ قَالَ سَمَعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ المُغْسِرَة عن النبي صلّى الله عليه و سلم

الشر والفأل ما يكون في الخير وفيه مباحث تقدمت ثمة . قوله ﴿ عن ابن مسلم ﴾ بفاعل الاسلام الطوسي ثم البغدادي و ﴿ هشيم ﴾ مصغراً و ﴿ هغيرة ﴾ بضم الميم وكسرها ﴿ ابن مقسم ﴾ بكسر الميم الضبي الكوفي و ﴿ الشعبي ﴾ بفتح الشين وسكون المهملة عامر و ﴿ وراد ﴾ بفتح الواو وشدة الراء مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه. قوله ﴿ قيل وقال ﴾ هما اما فعلان وإما مصدران والمراد بهما اما حكاية أقاويل الناس قال فلان كذا وقيل كذا وإما أمور الدين بأن يفعل من غير احتياط ودليل و ﴿ كثرة السؤال ﴾ أي من المسائل التي لا حاجة إليها أو من الأموال أو عن أحوال الناس أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى «لا تسألوا عن أشياء» و ﴿ منع وهات ﴾ أي حرم عليكم منع ما عليكم اعطاؤه و طلب ماليس لكم أخذه مر في أول كتاب الأدب و ﴿ عبد الملك بن عمير ﴾

اللسان وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا ٦٠٨٨ أَوْ لَيَصْمُتَ وَقُوله تَعَالَى ما يَلْفَظُ مِنْ قَوْل إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ صَرْبُ عُمَدَّدُ ابُنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ عَلَى سَمَعَ أَبَا حازم عن سَهْل بن سَعْد عن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لَى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجَلَيْه أَضْمَنْ لَهُ ٱلجَّنَّةَ مَرْضَىٰ عَبُدُ الْعَزِيزِ بِنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا إِبْرِ اهِيم بن سَعْد عن ابن شهاب عن أبي سَلَمة عن أبي هُريرة رضي الله عنه قالَ قالَ رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهَ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُـلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُت وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَلَا يُؤْذ جارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر فَايْكُرُمْ ضَيْفَهُ صَرْبُ اللَّهِ الوَليد حَدَّثَنا لَيْثُ حَدَّثَنا سَعيد المَقْبُريُّ عَنْ أَبِي شَرْمِجِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمَعَ أُذُناكَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النبِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلّم

هو مصغر عمر القبطى ﴿ باب حفظ اللسان ﴾ قوله ﴿ محمد بنأ بي بكر المقدمي ﴾ بلفظ المفعول روى عن عمه عمر و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى مسلمة . قوله ﴿ يضمن ﴾ إطلاق الضمان عليه مجاز إذ المراد لازم الضمان وهو أداء الحق الذى عليه يعنى من أدى الحق الذى على لسانه من ترك تكلم مالا يعنيه أو على فمه من ترك أكل مالا يحل له ، أو الحق الذى على فرجه من ترك الزنا أو أدى حقه مر الحديث وفيه أن عظم البلاء على العبد فى الدنيا اللسان والفرج فمن وقى شرهما فقد وقى أعظم الشرور . قوله ﴿ بالله واليوم الآخر ﴾ إنما خصصهما بالذكر إشارة إلى المبدأ والمعاد وخصص الأمور الثلاثة ملاحظة لحال الشخص قولا وفعلا وذلك اما بالنسبة الى المقيم وإلى المسافر أو الأول تخلية والثانى تحلية . قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الواو هشام الطيالسي و ﴿ سعيد المقبرى ﴾ أو الأول تخلية والثانى تحلية . قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الواو هشام الطيالسي و ﴿ سعيد المقبرى ﴾

يَقُولُ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَهُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اللهِ وَالَيْوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتُ مَرَّفَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ ١٠٩٦ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيمِي بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلِيمِي بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَلِيمِي بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَلِيمِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنير سَمِعَ أَبًا النَّضْرَ حَدَّثَنَا ١٠٩٢ النَّارِ أَبْهَدَ مَنَّ المَشْرِقِ صَرَفَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنير سَمِعَ أَبًا النَّضْرَ حَدَّثَنَا ١٠٩٢

بضم الموحدة و فتحها و قيل بكسرها و ﴿ أبو شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة و الراء المهملة اسمه خويلد الخزاعى بضم المعجمة و خفة الزاى و بالمهملة و ﴿ جائزته ﴾ أى أعطوا جائزته و لوصح الرواية بالرفع كان تقديره المتوجه عليكم جائزته و هذا يحتمل معنيين الأول أنه يتكلف له إذا نزل بهم يوماً و ليلة و في اليوهين الأخيرين يكون كالضيف يقدم له ما حضر و الثانى أن القرى ثلاثة أيام ثم يعطى ما يجوز به من منزل الى منزل أى قوت يوم وليلة . فان قلت ﴿ الجائزة ﴾ حقه و ﴿ اليوم ﴾ ظرف فكيف و قع خبراً عنها قلت مضاف مقدر أى زمان جائزته يوم وليلة ومرفيه لطائف في أول كتاب الأدب . قوله ﴿ عبد الله بن منير ﴾ بفاعل الانارة بالنون المروزى و ﴿ أبو النضر ﴾ بسكون المعجمة هاشم بن القاسم التهيمى الخراساني مرفى الوضوء و ﴿ عبد الرحمن بن دينار ﴾ مولى ابز عمر رضى الله عنهما و ﴿ لا يلقى المالا ﴾ أى لا يلتفت اليها خاطره و لا يعتد بها و لا يبالى بها وهو مقارب لقوله تعالى «وتحسبونه هيئاً و هو عند الله عظلى «وتحسبونه الله ﴾ أى لا يلتفت اليها خاطره و لا يعتد بها و لا يبالى بها وهو مقارب لقوله تعالى «وتحسبونه التى يدفع بها مظلمة و ان لم يرفلك أو الكلمة عند السلطان تصير سببا لمضرة شخصو ان لم يرفلك أو الكلمة التى يدفع بها مظلمة و ان لم يقصده . قوله ﴿ إبراهيم بن حمزة ﴾ بالمهملة و الزاى الأسدى و ﴿ ابن أبى المن عبد الله الليتى المدنى حازم ﴾ باهم ل الحاء و بالزاى عبد العزيز و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة بالزاى ابن عبد الله الليتى المدنى و ﴿ عبدى التيمى بالمملة و الزاى ابن عبد الله الميثى المنتفى وما يترتب عليها و تطلق الكلمة و يراد بها الكلام كمة ولهم كلمة الشهادة . قوله ﴿ بن المشرق ﴾ فان قلت

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنَى ابنَ دينارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مِنْ رَضُوانِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجاتٍ وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلَمَةِ مِنْ سَخَط الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهُوى بِهَا فِي جَهَنَّمَ

مِ مِنْ خَشْيَة الله مِنْ خَشْيَة الله مِرْتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّ بَنَا يَحِيْ عَنْ عُبِيدً الله فَالَ حَدَّ بَنْ عَلْمَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً الله قَالَ حَدَّ الله قَالَ حَدَّ الله عَنْ أَبِي هُرِيرَةً وَسَلّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظُلّمُ الله وَرَجُلُ ذَكَرَ رَضَى الله عَنْ أَنْ عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظُلّمُ الله وَجُلُ ذَكَرَ الله مَنْ فَهُ إِنّ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَسَلّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظُلّم الله وَجُلُ ذَكَرَ الله مَنْ فَهُ إِنّ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَسَلّمَ قَالَ سَبْعَةُ يُظُلّم الله وَ مَنْ الله وَ الله وَ مَنْ الله وَاللّه وَاللّه وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَا

مَعْ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ مَرْثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْ اللهِ مَدْثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صِلْيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صِلْيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلْ

لفظ بين يقتضى دخوله على متعدد قلت المشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف هو غير مشرق الشتاء وبينهما بعد عظيم وهو نصف كرة الفلك أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» و فى بعض الروايات جاء صريحا والمغرب و فيه أن من أراد النطق بكامة أن يتدبرها فى نفسه قبل نطقه فان ظهرت مصلحة تكلم بها وإلاأ مسك. قوله (محمد بن بشار) باعجام الشين و (خبيب مصغر الحب بالمعجمة و الموحدة الحزرجي وحديث شعبة يظلهم الله مر فى كتاب الصلاة بالجماعة و فى بعضها لم يوجد لفظ شعبة. قوله (عثمان بن أبي شيبة) بفتح الشين و (جرير) بفتح الجيم و (ربعي)

مِنْ كَانَ قَبْلَـكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمْلَهُ فَقَالَ لِأَهْلَهُ إِذَا انَّامُتُ فَخُدُونِي فَدَرُونِي فَدَرُونِي فَالْبَحْرِ فَيَوْم صَائف فَفَعَلُوا بِهَ فَجَمْعَهُ اللهُ ثُمُ قَالَ مَاحَمَلُكَ عَلَى النَّى صَنَعْتَ قَالَ مَاحَمَلُكَ عَلَى النَّى صَنَعْتَ قَالَ مَاحَمَلُكَ عَلَى النَّي عَدْ النَّي حَدَّ ثَيَا قَالَ مَاحَمَلُنَى إِلاَّ مَعَافَةً بِنِ عَبْدُ الغَافِر عَنْ أَي سَعيد رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النَّي صَلَّى الله عَنْدَهُ عَنْ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَا لَنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَا لَنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَ رَجُلًا فِيمَن كَانَ سَلَفَ أَوْقَبُلُكُمْ آتَاهُ الله مَاللَّهُ مَاللَّ وَوَلَدًا يَدْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَظُوا وَلَدًا يَدْنِي عَنْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَالْمُونِي اللهِ يَعْذَبُهُ فَانْظُرُوا فَاللَّا اللهُ مُنْ الله عَنْدَهُ عَلَى الله يَعْذَبُهُ فَانْظُرُوا فَالْمَا مُنْ عَنْ اللهِ يَعْذَبُهُ فَانْظُرُوا فَقَالَ الله مُنْ اللهِ عَنْدَهُ عَلَى الله يَعْذَبُهُ فَانْظُرُوا فَقَالَ الله مُنْ الله عَلَيْهُ مَا عَلَى الله يَعْذَبُهُ فَانْظُرُوا فَقَالَ الله مُنْ الله عَنْ فَعَلُوا فَقَالَ الله مُنْ الله عَلَيْهُ مَا عَلَى الله عَنْ فَعَلُوا فَقَالَ الله مُنْ الله عَلَى الله يَعْذَبُهُ فَا فَا الله عُنْ الله عُنْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَنْهُ وَا فَقَالَ الله مُنْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

بكسر الراء و إسكان الموحدة و كسر المهملة و شدة التحتانية و ﴿ ذرو ني ﴾ بضم الذال من الذر و هو التفريق و بفتحها من التذرية يقال ذرت الريح الشيء وأذرته و ذرته أطارته و أذهبته و ﴿ صائف ﴾ أي حال و مر الحديث في كتاب الأنبياء في باب ذكر بني إسرائيل مراراً أربعة قوله ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة و ﴿ حضر ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ خير ﴾ بالرفع و التنوين فيه للعوض و ﴿ لم يبتر ﴾ من الا بتئار افتعال من البأر بالموحدة و الراء و معناه لم يدخر و لم يخبأ و ﴿ تقدم ﴾ بفتح الدال أي لم يقدم بهذه الهيأة و هذه النية و ﴿ السحق و السهك ﴾ بمعنى و احد و قيل السهك دو نه . قوله ﴿ وربى ﴾ هو على القسم من المخبر بذلك عنهم ليصحح خبره و في صحيح مسلم فأخذمنهم ميثاقا ففعلو ا ذلك به و ربى . قال القاضي عياض : و في بعض نسخه ففعلوا ذلك و ذرى قال فان صحت هذه الرواية فهي و جه الكلام و لعل الذال سقطت لبعض النساخ و تابعه الباقون أقول و لفظ البخاري يحتمل أن

فَاذَا رَّجُلُ قَائِمٌ ثُمُّ قَالَ أَيْ عَبْدى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ قَالَ مَعَافَتُكَ أَوْفَرَقُ مَا مَافَعَلْتَ قَالَ مَعْتُ سَلَمْانَ غَيْرَأَنَّهُ زَادَ مَنْ لَكَ فَمَا تَلافَاهُ أَنْ رَحَمُهُ اللهُ فَدَّرَّتُ أَبًا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلَمْانَ غَيْرَأَنَّهُ زَادَ فَا أَذُرُونِي فِي البَحْرِ أَوْكَمَا حَدَّثَ . وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ عُقْبَةً سَمِعْتُ أَبًا سَعِيد عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ أَبًا سَعِيد عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

٦٠٩٦ مِنْ وَمَدُ الله مِنَا فَي المَعاصى حَرَثُ مُحَدَّدُ بِنُ العَلاء حَدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ بُرِدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ بُرِدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ بُرِدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَأَيْتُ الجُيشَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثْلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنَى الله كَثُلُ رَجُلُ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَأَيْتُ الجُيشَ بَعْنَى وَ إِنِّى أَنَا النَّذِيرُ العُرْيانُ فَالنَّخِاالنَّخِاءَ فَأَطَاعَتُهُ طَاعَتْهُ طَاعَةُ فَأَدْ جَوُا عَلَى مَهْلِمِمْ فَنَجُوا بَعْنَى قَالَ النَّذِيرُ العُرْيانُ فَالنَّخِاالَّنَجَاءَ فَأَطَاعَتُهُ طَاعَتْهُ طَاعَتْهُ فَأَدْ جَوُا عَلَى مَهْلِمِمْ فَنَجُوا

يكون بصيغة الماضى من التربية أى ربى أخذ المواثيق بالتأكيدات والمبالغات لكنه موقوف على الرواية. قوله (إذا رجل قائم) مبتدأ وخبر. قال ابن مالك: جاز وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذ المفاجأة لأنها من القرائن التى تتحصل بها الفائدة كقولك انطلقت فاذا سبع فى الطريق. قوله (أو فرق) بفتح الراء أى خوف وهذا شك من الراوى و (تلافاه) بالفاء أى تداركه. فان قلت مفهومه عكس المقصود إذ الظاهر أن يقال فما تلافاه إلا أن رحمه قلت ماموصولة أى الذى تلافاه هو الرحمة أو نافية وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز حذفها أو المرادماتلافى عدم الابتئار بأن رحمه أو لان رحمه. وقال أبوقتادة: فحدثت أباعثهان عبد الرحمن النهدى بفتح النون فقال سمعت سلمان الفارسى و (معاذ) هو ابن معاذ التيمى. قوله (بريد) مصغر البرد و (أبو بردة) بضم الموحدة فى اللفظين. فان قلت عام العائد الى ما فى ما بعثنى الله قلت محذوف أى بعثنى الله به إليه و (النذير العريان) أى المنذر الذى تجردعن ثوبه وأخذ يرفعه ويديره حول رأسه إعلاما لقوله بالغارة وقيل كان عادتهم أن الرجل إذا رأى الغارة فأتهم وأراد إنذار قومه يتعرى من ثيابه ويشير بها بالغارة وقيل كان عادتهم أن الرجل إذا رأى الغارة فح أتهم وأراد إنذار قومه يتعرى من ثيابه ويشير بها

وكَذَّبَنهُ طَائِفَةُ فَصَبَّحَهُمُ الَجْيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ صَرَّتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِاهُ وَيَوْ وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَ عَرَدُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَ عَبْد الرَّحْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمْثَلَ رَجُلِ سَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمْثَلَ رَجُلِ السَّوْقَد نارًا فَلَكَ أَضَاءَتْ مَاحُولُهُ جَعَلَ الفَراشُ وَلهذه الدَّوابُ الَّذي تَقَعُ فِي الشَّارِ يَقَعْنَ فَيها فَعَنَ عَبْد الله وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ فَيَقْتَحَمْنَ فِيها فَأَنَا آخُذُ بِحُجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحُمُونَ فِيها حَرَثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّتُنا زَكَر يَّاءُ عَنْ عامِ قَالَ سَمْعَتَ عَبْد الله ١٠٩٨ ابْنَ عُمْرُ و يَقُولُ قَالَ النَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلَمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلُمُونَ مِنْ

ليعلم أنه قد فجأهم أمر ثم صار مثلا لكل ما يخاف مفاجأته وقيل أن خثعمياً كان ناكحا في بني زبيد وأرادوا أن يغزوا خثعها فحبسوه لئلا ينذر قومه فصادف فرصة فهرب بعد أن رمى ثيابه وأندرهم وقال ابن بطال: رجل من خثعم حمل عليه يوم ذى الخلصة رجل فقطع يديه فرفع إلى قومه يخبرهم به عن حقيقته فضرب المثل به لأمته لأنه تجرد لانذارهم و لخبرهم على التحقيق . الخطابى: روى العربان بالموحدة فان كان محفوظا فعناه المفصح بالانذار لا يكنى و لا يورى يقال رجل عربان أى فصيح بالمسان. قوله (فالنجا) بالنصب مفعول مطلق أى الاسراع و (الادلاج) بلفظ الافعال السير أول الليل و بالافتعال السير آخر الليل و (المهل) بفتحتين السكينة والتأنى و (صبحهم) أتاهم صباحا الليل و بالافتعال السير آخر الليل و (الفراش) بفتحتين السكينة والتأنى و (الفراش) بفتح الفاء وتخفيف الراء جمع الفراشة وهي صغار البق و قيل هي ما يتهافت في النار من الطيارات بفتح المفرز و هي معقد الازار و (من السراويل) موضع التكة . فان قلت القياس وأنتم تقتحمون جمع الحجزة وهي معقد الازار و (من السراويل) موضع التكة . فان قلت القياس وأنتم تقتحمون لاهم ليوافق لفظ بحجزكم قلت هو الثقات و فيه إشارة الى أن من أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهم ليوافق لفظ بحجزكم قلت هو الثقات و فيه إشارة الى أن من أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم

لسانه وَ يَده و الْمُ إَجْرُ مَنْ هَجُرَ مَا نَهِي اللهُ عَنْهُ

اللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَمْتُمْ قَلِيلاً

٦٠٩٩ وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا صَرَبُنَا يَحِيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبِالْهُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْ لُهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ

مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً حَدَّن سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنا شُعَبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِى الله عَنْـهُ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلَيلًا

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

٦١٠١ بِ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُو اتِ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ

بحجزته لا اقتحام له فيها وأيضا فيه احتراز عن مواجهتهم بذلك قالوا هذا مثل ضربه عليه السلام لامته لينبههم بها على استشعار الحذر خوف التورط في محارم الله ومثل لهم ذلك بما شاهدوه من الا مور ليقرب ذلك من أفهامهم فمثل اتباع الشهوة المؤدية إلى النار بوقوع الفراش الذي من شأنه يتبع ضوء النار ليقع فيها يظن أنها لا تحرقه . قوله (لسانه) أى قوله و (يده) أى فعله ومر الحديث بلطائف في أول كتاب الايمان (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ماأعلم) أى من الا هوال و الا حوال التي بين أيدينا عند النزع وفي البرزخ ويوم القيامة . قوله (يحبي بن بكير) مصغرا و (عقيل) بضم العين ومعني الحديث لو علمتم ماأعلم من الهائلات والمخوفات لسهل عليكم امتثال أمر الله تعالى فيماقال «فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً »وفيه نوعان من صفة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما بالآخر و (سليمان بن حرب) ضدالصلح . قوله

عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ حُجَبَتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ

الْحَثْنُ مُوسَى اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ أَحَدَّ كُمْ مَنْ شِراكَ نَعْله وَالنَّارُ مَثْلُ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الله وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى عَنْهُ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ صَرَّتَنَى مُحَدَّدُ بنُ اللهَ عَنْ النَيْعَ مَلَى اللهُ عَنْهُ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ صَرَّتَنِي مُحَدِّدُ بنُ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو مَنْ شَر الْكَ نَعْدُ اللّهُ بنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو مَنْ شَر الْكَ بنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو مَنْ شَر الْكَ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو رَبُو كَاللّهُ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدَ اللّهُ عَنْ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَصُدَقُ بَيْتِ قَالَهُ الشَّاعِرُ

(الا عرج) هو عبد الرحمن و (المكاره) نحو الاجتهاد في العبادات والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والاحسان الى المسيء والصبر على المعاصي وأما الشهوات التي النار محجوبة بها فهى الشهوات المحرمة كالخر والزنا والغيبة والملاهي وأما المباحة فهى ما يكره الاكثار منها مخافة أن تجر الى المحرمات أو تقسى الهلب أو تشغل عن الطاعات قالوا هذا من جوامع المكلم ومعناه لا يوصل الى الجنة إلا بار تكاب المكروهات والنار إلا بالشهوات وهما محجوبتان بهما فمن هتك المحجاب وصل إلى المجتوب فهتك حجاب المنار بالمشتهيات و في بعض المحاب ولى المحجوب فهتك حجاب المنار بالمشتهيات و في بعض الروايات بدل حجبت حفت وقيل هو خبر بمعنى الأمر وانهي. قوله (موسى بن مسعود النهدي) الروايات بدل حجبت حفت وقيل هو (الا عمش) بالجرعطفا على منصور واسمه سليان و (الشراك) سير النعل وهي ما وقيت به القدم من الائرض وفيه دليل واضح على أن الطاعات موصلة الى الجنة والمعاصي مقربة من النار وقد يكون في أيسر الا شياء فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير ولا يستقل قليلا من الشر فيحسبه هينا وهو عند الله عظيم فان المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله

## أَلَا كُلُّ شَيء ما خَلا الله باطلُ

١٠٤ بات لِينظُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلا يَنظُرُ إِلَى مَنْ هُوَفُوقَهُ حَرْثنا

إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الَّذِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ السِّمَاعِيلُ قَالَ حَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي الْمَالِقُ عَنْ وَالْحَالُقِ اللّهُ عَلَيْهُ فَي الْمَالُ وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مَنْهُ فَلْمَانُهُ عَلَيْهُ فَي الْمَالُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

و ١٠٠٠ إ حدث من هُم بحسنة أو بسيئة حدثنا أبو معمر حدد ثنا عبد الوارث

بها والسيئة التى يسخط الله عليه بها . قوله ﴿ عبد الملك بن عمير ﴾ مصغر عمر و ﴿ باطل ﴾ أى فان أو غير ثابت أو خارج عن حدالانتفاع . فانقلت هذا مصر اع لا بيت قلت أطلق البعض وأرادالكل مجازا أو المرادهو ومصر اعه الآخر وهو

وكل نعيم لا محالة زائل

فان قلت روى أنه لما أنشد لبيد العامرى المصراع الأول قال له عثمان صدقت ولما أنشد الثانى قال له كذبت إذ نعيم الجنة لا يزول قلت يراد بالنعيم ما هو نعيم لنا فى الحال أى النعيم الدنيوى بقرينة أن الضارب حقيقة فى مباشرة الضرب حالا . فان قلت التصديق بالأول ينافى التكذيب بالثانى إذ من صدق أن ما خلا الله باطل يلزمه القول ببطلان ما سوى الله وكل نعيم دنيوى أو أخروى هو سواه قلت ليس المرادبالله ذاته فقط بل ذاته و صفاته وماكان له من الايمان والعمل الصالح والثواب ونحوه مرفى الأدب فى باب ما يجوز من الشعر . قوله ﴿ فضل ﴾ بكسر المشددة المعجمة و ﴿ الحلق ﴾ بفتح المعجمة الصورة أو الاولاد والاتباع ونحوه أى فيما يتعلق بزينة الدنيا وهو المال والبنون و ﴿ ينظر الى أسفل منه ﴾ ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه ويشكر عليه وأما فى الدين وما يتعلق بالآخرة فينظر الى من فوقه لتزيد رغبته فى اكتساب الفضائل ، قوله ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبد الله و ﴿ جعد ﴾ بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى ابن دينار أبو عثمان

حَدَّتَنَا جَوْدُ أَبُو عُثَمَانَ حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاء العُطارِدِيُّ عِنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْ مَ عَنْ رَبِّهِ عَدَّ وَجَدَّ قَالَ قَالَ إِنَّ عَنْ مَ مَ عَنْ رَبِّهِ عَدَّ وَجَدَّ قَالَ قَالَ إِنَّ عَنْ مَ مَ عَنْ رَبِّهِ عَدَّ وَجَدَّ قَالَ قَالَ إِنَّ عَنْ مَ مَ عَنْ رَبِّهِ عَدَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشَرَ عَلَمَ اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُم الله لَهُ عَنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُم الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَانَة ضَعْفَ إِلَى أَضْعَافَ كَشِيرَةً وَمَنْ هُمَّ بِسَيْنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها الله لَهُ لَهُ سَيْنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها الله لَهُ لَهُ سَبْعَانَة ضَعْفَ إِلَى أَضْعَافَ كَشِيرَةً وَمَنْ هُمَّ بِسَيْنَةً فَلَمْ يَعْمَلُها كَتَبَها اللهُ لَهُ

و ﴿ أُبُو رَجَاءً ﴾ ضد الخوف ﴿ العطاردي ﴾ بضم المهملة وكسر الراء والرجال كلهم بصريون لأن ابن عباس سكن البصرة . قوله ﴿ فما يروى عن ربه ﴾ فان قلت اما المقصودمن هذا الكلام إذكل كلامه كذلك إذ هو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى قلت امابيان أنه من الأحاديث القدسية أو بيان مافيه من الاسناد الصريح إلى الله حيث قال ان الله كتب أو بيان الواقع وليس فيه أن غيره ليس كذلك بل فيه أن غيره كذلك إذقال فيمايرويه أى فى جملة مايرويه . قوله ﴿ كَتَبِ الْحَسَنَاتِ ﴾ أى قدرها وجعلها حسنة أو سيئة وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن والقبح العقليين وأن الأفعال ليست بذواتها قبيحة أو حسنة بلالحسن والقبح شرعيان حتى لو أراد الشارع التعكيس والحكم بأن الصلاة قبيحة والزناحسن كانله ذلكخارفا للمعتزلة فانهم قالوا الصلاة في نفسها حسنة والزنا قبيح والشارع كاشف مبين لا مثبت وليس له تعكيسها. قوله ﴿ عشر حسنات ﴾ قال الله تعالى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» و﴿ إلى سبعائة ضعف ﴾ أي مثل والضعف يطلق على المثل و على المثلين قال تعالى «مثل الذين ينفقون أمو الهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » و ﴿ إِلَى أَضَعَافَ كَثيرة ﴾ قال تعالى «و الله يضاعف لمن يشاء» فان قلت لما كان الهم في الحسنة معتبرا باعتبار أنه فعل القلب لزم أن يكون الهم بالسيئة أيضا كذلك قلت هذا من فضل الله سبحانه و تعالى على عباده حيث عني عنهم قال تعالى «لهاما كسبت وعليها ماا كتسبت» إذ ذكر في السياق الافتعال الذي لابدفيه من المعالجة والتكلف فيه كما فضل عليهم أيضا بكتابة الحسنة عشراً وكتابة السيئةواحدة. فانقلت إذاهم بالسيئة ولم يعملها فغايته أن لا تكتب له سيئة فمن أين تكتب له حسنة قلت الكف عن الشر حسنة. فان

عنْدَهُ حَسَنَهُ كَامِلَةً فَانْ هُوهَمَّ بَهَا فَعَمِلَهَ اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

71.7 عَنْ غَيْلانَ عَنْ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُ فِي عَنْ غَيْلانَ عَنْ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِي أَدَقُ فِي عَنْ عَيْد اللهِ عَنْ أَنس رَضَى الله عَنْ عَيْد النّبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ المُوبقاتِ قَالَ أَبُو عَبْد الله يَعْنَى بذلكَ المُهْلكات

١٠٠٧ بِ الْأَعْمَالُ بِالْخُواتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا صَرَّنَا عَلَيُّ بِنُ عَيَّاشٍ حَدَّ السَّاعِديِّ قَالَ نَظَرَ حَنْ سَهْلِ بِن سَعْدِ السَّاعِديِّ قَالَ نَظَرَ النَّا عُرْضًا فَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ المُسْلِينَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ المُسْلِينَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ المُسْلِينَ

قلت اتفقوا على أن الشخص إذا عزم على ترك صلاة بعدعشرين سنة عصى فى الحال قلت العزم وهو توطيد النفس على فعله غير الهم الذى هو تحديث النفس من غير استقرار وفيه أن الحفظة تكتب مايهم به العبد ولا يشترط ظهوره منه ولا يخفى أن الترك الذى يثاب عليه ما يكون لوجه الله تعالى لالأمر آخر . الحطابى : هذا إذا تركها مع القدرة عليها إذ لا يسمى الانسان تاركا الشى الذى لا يقدر عليه . قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الواو هشام الطيالسى و ﴿ مهدى ﴾ ابن ميمون الأزدى البصرى و ﴿ غيلان ﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية ابن جرير والرجال بصريون . قوله ﴿ ان كنا ﴾ ان مخففة من اثقيلة . قال ابن بطال : جاز استعال ان المخففة بدون اللام الفارقة بينها و بين النافية عند الأمن من الالتباس ومعنى الحديث راجع الى قوله تعالى ﴿ و تحسبو نه هيناً وهو عند الله عظيم » الألهانى بالنون و ﴿ أبو عان ﴾ أى العواقب . قوله ﴿ على بن عياش ﴾ بتشديد التحتانية و باعجام الشين الألهانى بالنون و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة بن دينار و ﴿ رجل يقاتل ﴾ اسمه قرمان بضم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و شدة المهملة محمد بن مطرف و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و الذي القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و الذي القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و اللهملة على ماليان و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المناه و الذي النون و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و شدة المهملة عمد بن مطرف و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و الدولة و الزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم القاف والزاى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعجمة و المعتم المعتم المعتم القيف و الزادى و ﴿ غناء ﴾ بفتح المعتم العبد المعتم ا

عَنَاءُ عَنَى مُ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنظُرُ إِلَى هَذَا فَقَالَ بِذُبَابِةَ فَقَالَ بِذُبَابِةَ فَقَالَ بِدُبَابِةَ سَيْفِه فَوْضَعَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابِةَ سَيْفِه فَوْضَعَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهُ حَتَّى خُرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتَفَيْه فَقَالَ اللّهِ عَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَيُعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ فَيَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اللَّهُ عَمَالُ بِخُواتِيمِها الْخَارِيَةِ وَإِنْ الْعَالِي فَا الْأَعْمَالُ بِخُواتِيمِها

إِلَى النَّهُ وَ الْعُرْنَا لَهُ وَاحُنُهُ مِنْ خُلاَّطِ السُّوءِ صَرَّتُ الْبُوالِيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ١٠٨ عَنِ النَّهُ وَى قَالَ حَدَّ تَنَى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبِاسَعِيدَ حَدَّ ثَهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ الله . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّ ثَنَا الزَّهُ وَيَ عَنْ عَطَاء بْنِ الله . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّ ثَنَا الزَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّ ثَنَا الزَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَدْ أَلْ الله عَلَيْهِ يَرِيدَ اللَّهُ عَنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَمَالُه وَسَعَلَمُ الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ جَاءَ أَعْرَائِيُّ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنُّ النَّاسِ خَيْرُ قَالَ رَجُلُ جَاهِدَ بَنَفْسَهُ وَمَالُه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلُ جَاهِدَ بَنَفْسَه وَمَالُه

وبالمد يقال غنى عنه غناء فلان ناب عنه وأجرى مجراه و ﴿ ذَبَابَةُ السيف ﴾ حده وطرفه. فان قلت تقدم أنه كان ذلك بنصل سهمه قلت لامنافاة لا مكان الجمع بينهما و ﴿ يرى ﴾ بالضم أى يظن مر في الجهاد في باب لا يقال فلان شهيد. قوله ﴿ خلاط ﴾ بضم الخاء وشدة اللام جمع و بكسرها و التخفيف مصدر أى المخالطة و ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ الأوزاعي ﴾ عبد الرحمن و ﴿ الزهرى ﴾ ابن محمد

وَرَجُلْ فِي شَغْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مَنْ شَرِّهِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَلَمْ انْ بُن كَثِيرٍ وَالنَّعْ النَّعْ عَن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَهْ مَرْ عَن الزُّهْرِيِّ عَن عَطاءاً وَ عُن عَطاءاً وَ عُن النَّهِ عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَن أَبِي سَعِيد عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَنْ النَّي صَلَّى الله عَن عَطاء عَن بَعْض الْحَابِ النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه عَن النَّي صَلَّى الله عَلَيه عَن النَّي سَعِيد النَّي الله عَن النَّي صَلَى الله عَن النَّي صَلَّى الله عَن النَّي صَلَى الله عَن النَّي سَعيد النَّهُ سَعيد النَّه سَعيد النَّهُ سَعيد النَّه سَعيد النَّه الله عَلْ النَّه عَلَيه وَسَلَم الله عَلْ النَّاسِ زَمانُ خَيْرُ مال الرَّجُلِ الْمُسْلِم الغَنمُ عَلَى النَّاسِ زَمانُ خَيْرُ مال الرَّجُلِ الْمُسْلِم العَنمُ يَتُولُ لَي الله عَلَيْه وَسَلَّم الله وَمُو اقَعَ القَطْر يَقُرُ بِدِينَه مِن الفَتَن عَلَى الله عَن الفَتَن عَلَى الله عَلَيْه مِن الفَتَن عَلَى الله عَلَيْه مِن الفَتَن عَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم أَتُهُ وَمُو اقَعَ القَطْر يَقُرُ بِدِينَه مِن الفَتَن

و (الشعب) الطريق في الجبل ومسيل الماء وما انفرج بين الجبلين. فان قلت جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخير الناس من طال عمره وحسن عمله ونحو ذلك قلت اختلافهما بحسب اختلاف الأوقات والأقوام والأحوال و (النعان) هو ابن راشد الجزرى بالجيم والزاى و الراء و (الزبيدي) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون التحتانية و (سليمان بن كثير) ضد القليل و عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى و (عبد الرحمن) ابن خالد بن مسافر أمير مصر و (بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سعيد الخدرى. قوله (أبو نعيم) مصغر أالفضل بالمعجمة و (الماجشون) بكسر الجيم وفتحها عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة بفتح الصادين المهملتين و سكون العين المهملة الأولى و (السعف) عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة بفتح الصادين المهملتين و سكون العين المهملة الأولى و (السعف) جمع السعفة وهي رأس الجبل و (مواقع القطر) يعنى الائودية من مباحث الحديث في كتاب الايمان في باب من الدين الفرار. فان قلت من تتبع القواعد عرف أن للشارع اهتها السواد بأهل شرع الجماعة لتختلط أهل المحلة و الجمعة ليجتمع أهل المدينة و (العيد) ليجتمع أهل السواد بأهل

عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَطَاء بِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبُونَ وَهَمَّدُ بُنُ سَنَانَ حَدَّتُنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَمْانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّتُنَا هَلا لُو بُنَ عَلَى عَنْ عَطَاء بِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صُيِّعَت الأَمانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولُ الله قَالَ إِذَا أُسْنَدَ الأَمْنُ اللهُ عَيْرِ أَهْ له فَانْتَظِر السَّاعَة مَرْتَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْدِ بَنَ وَهُبِ حَدَّتَنا مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْدِ بَنَ وَهْبِ حَدَّتَنا وَالله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ زَيْدِ بَنَ وَهُبِ حَدَّتَنا أَنَّ الأَمانَة وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدُهُما حُذَيْفُهُ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَ مَن الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلُمُوا مَنَ اللهُ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الوكْت ثُمَّ يَنامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَ فَتُعْبَضَ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الوكْت ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَى اللهُ مَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الوكْت ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَى اللهُ مَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الوكْت ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُها مِثْلَ أَثَرَ الوكْت ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضَى

البلاد و (الحج) ليختلط أهل الآفاق وقال الفقهاء ينتقل اللقيط من البادية الى القرية ومنها إلى البلد لاعكسه قلت المراد بالعزلة ترك فضول الصحبة والاجتماع بالجليس السوءوحط العلاوة التي لا حاجة لك اليها وفى الجملة المسألة مختلف فيها فقال بعضهم العزلة أفضل وقال آخرون الاختلاط والحق التفضيل بحسب الجلساء وبحسب الاوقات والله أعلم. قوله (محمد بن سنان) بكسر المهملة وخفة النون الاولى و فليح مصغر الفلح بالفاء والمهملة و (عطاء بن يسار) ضداليمين و أسند الائم أي فوض المناصب الى غير مستحقها كتفويض القضاء الى غير العالم بالاحكام كما هو فى زماننا هذا نعوذ بالله منه ومر الحديث في أول كتاب العلم. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و سفيان بفتح السينوضها و كسرها و حديثين أي في باب الائمانة إذله أحاديث كثيرة وأولها في نزول الائمانة و ثانيهما في رفعها و (الجذر) بفتح الجيم وقيل بكسرها و سكون المعجمة الائمل

فَيَدُ قَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْجُلِ كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلكَ فَنَفَطَ فَرَاهُ هُنْتَبِراً وُلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُعُالُ إِنَّانُ يَبَايَدُ وَنَ فَلا يَدكادُ أَحَدُيُو دِى الْأَمانَةَ فَيُقالُ إِنَّ فَي بَنِي فَيهُ شَيْءٌ فَيُعَالُ إِنَّانُ مَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فَي قَلْبِهِ فَلْكُونَ رَجُلا أَمِينًا وَيُقالُ للرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فَي قَلْبِهِ فَلْكُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

أى كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم بالكسب أيضاً بسبب الشريعة و (الوكت ) بفتح الواو وإسكان الكاف و بالمثناة الاثر وقيل السواد اليسير وقيل اللون المحدث المخالف للون الذى كان قبله و (المجلل بفتح الميم و سكون الجيم و فتحها هو التنفط الذى يحصل فى اليد من العمل بفأس و فحوه و ( نفط ) بكسر الفاء و الضمير راجع إلى الرجل ولم يؤنث باعتبار العضو منتبرا من الانتبار وهو الارتفاع ومنه المنبر لارتفاع الخطيب عليه و (الأمانة ) المتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منها وهو ضد الخيانة وقيل المراد منها هو التكاليف الالهية وحاصله أن القلب يخلو عن الامانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً فاذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة وهده الظلمة فوق التي قبلها ثم شيء آخر منه صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة وهده الظلمة فوق التي قبلها ثم شيء أخر منه على ألنور بعد ثباته فى القلب وخروجه منه واعتقاب الظلمة إياه بجمر تدحرجه على وجلك حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط . قوله (الاسلام) فى بعضها بالاسلام وذكر النصرانى على سبيل التمثيل و الاإفاليهودى أيضاً كذلك صرح فى صحيح أمسلم بهما ومعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان أى كنت أعلم أن الأمانة فى الناس فكنت أقدم على معاملة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بأمانته فانه إن كان مسلماً فدينه يمنعه من الحيانة و يحمله على أداء الأمانة وإن كان كافراً فساعيه هو الذى يسعى له أى الوالى عليه يقوم بالأمانة فى ولا يته فينصفى ويستخرج

أَخْبَرَ فِي سَالُمُ بِنُ عَبْدِ اللهَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ النَّاسُ كالإبلِ المَائَةُ لَا تَكَادُ تَجِدُ فَيَهَا رَاحَ لَهُ فَيَا رَاحَ لَهُ

البَّ الرِّياء وَالسُّمْعَة صَرَّنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيانَ حَدَّتَنَى ١١٣ سَلَمَةُ بِنُ كُهَيْلٍ . وَحَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قالَ سَمَعْتُ جُنْدَبًا

حقى هنه وكل من ولى شيئاً على قوم فهو ساعيهم مشـل سعاة الزكاة وأما اليوم فقـد ذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد أأتممنه على بيعأو شراء إلا فلاناً وفلاناً يعني أفراداً من الناس قلائل قالوا حمل المبايعة على بيعة الحلافة وغيرها من التحالف في أمور الدين خطأ لأن النصر اني لا يعاقد عليها ولا يبايع بها فان قلت رفع الأمانة ظهرفى زمان رسولالله صلى الله عليه وسلم فما وجه قول حذيفة أنا أنتظره . قلت المنتظرهو الرفع بحيث يقبض أثرها مثل المجــل ولا يصح الاستثناء بمثــل إلا فلاناً و فلاناً وهـ ذا الحديث من أعلام النبوة. قوله ﴿ راحلة ﴾ هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظر وقيل الراحلة الجمل النجيب والهاء للمبالغة أي الناس كثير والمرضى منهم قليل كما أن المائة من الابل لاتكاد تجـد فيها راحلة واحدة قال بعضهم المراد به القرون التي في آخر الزمان لأن قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالفضل أقول لاحاجة إلى هذا التخصيص لاحتمال أن يرادأن المؤه نين منهم قليلون . الخطابي: تأول بوجهين أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء لافضل فيهما اشريف على هشروف ولالرفيع على وضيع كالابل المئة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب و ﴿ الراحلة ﴾ فاعلة بمعنى مفعولة أي كلها حمولة تصلح للحمل والا تصلح للرحل والركوب عليها والعرب قول للمائة من الابل إبل ويقال لفلان إبلأى مائةمن الابل وإبلان إذا كان له مائتان والثاني أن أكثر الناس أهل نقص وأهل الفضل عددهم قليل بمنزلة الراحلة في الابل المحمولة كما قال تعالى «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ﴿ باب الرياء والسمعة ﴾ بضم السين المهملة ما يتعلق بحاسة السمع والرياء ما يتعلق بحاسة البصر أي ما يعمله ليراه الناس ويسمعوه لا لله تعالى . قوله ﴿ سلمة ﴾ بفتحتين ابن كهيل مصغر الكهل الكوفى وكلمة ح إشارة إلى التحويل

يَقُولُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ يُواتِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُواتِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُواتِي اللهُ بِهِ

المَا اللهِ مَنْ عِلْهَدَ نَفْسَهُ فَي طَاعَة الله مَرْثُنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّا مُ

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكُ عَنْ مُعَادَ بِن جَبِل رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَ أَنَا وَدِيفُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ ياهُ عَادُ قَلْتُ لَبَيْكَ وَبَيْنَهُ إِلّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ ياهُ عَادُ قَلْتُ لَبَيْكَ فَلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَادُ بِنَ جَبِلَ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَادُ بِنَ جَبِلَ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رُسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رُسُولَ اللهَ وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ مُنْ اللّهُ عَلَيْ يَامُعُلّهُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَسَعْدَيْكَ ثُمّ سَارَ سَاعَةً ثُمّ قَالَ يَامُعُاذُ بْنَ جَبَلَ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَ مُ اللّهُ عَلَى يَامُعُلّهُ اللّهَ وَسَعْدَيْكَ أَلْتُ لَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لَلله وَسَعْدَيْكَ مُمّ سَارَ سَاعَةً مُنْ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُ لَلْكُونُ اللّهُ وَسَعْدَيْكَ اللّهُ عَلْمَ اللّه وَاللّه وَالْعَلْمُ اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَسُولُ اللّه وَلَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَالَا لَا عَالَهُ عَالَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَهُو

من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث أو إلى الحائل أو إلى صح أو إلى الحديث و يتلفظ عند القراءة بلفظ حا مقصوراً و ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها ابن عبد الله البجلي بالموحدة والجيم المفتوحتين و ﴿ لم أسمع ﴾ أى ولم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حينتذغيره في ذلك المكان و ﴿ التسميع ﴾ الثشهير وإزالة الخول بنشر الذكر . الخطابي : من سمع أى عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه وقال بعضهم إن من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند هم ولا ثو ابله في الآخرة وكذلك من وا باالناس بعمله رايا الله به أى أطلعهم على أنه فعل ذلك رياء لهم لالوجهه واستحق سخط الله عليه . قال تعالى «من الآخرة إلا النار و حبط ماصنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون » قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الهاء وإسكان المهملة و بالموحدة ابن خالد و يقال له هداب بفتحها و تشديد المهملة و ﴿ الرديف ﴾ الراكب علف المهملة و أخرة ﴾ بوزن الفاعلة هي العود الذي يستند إليه الراكب من خلفه وأراد بذكره

المبالغة فى شدة قربه ايكون أوقع فى نفس سامعه لكونه أضبط وأما تكريره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فلتاً كيد الاهتمام بما يخبره وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه. قوله ﴿ حق العباد ﴾ فان قلت فيه دلالة لمدنهب المعتزلة القائلين بالوجوب على الله تعالى قات لا إذ معنى الحق المتحقق الثابت أو الجدير أو هو واجب شرعا باخبار الله تعالى ووعده أو هو كالواجب فى تحققه و تأكده أو ذكر الحق على سبيل المقابلة م فى آخر كتاب اللباس قوله ﴿ التواضع ﴾ هو إظهار التنزل عن مرتبته وقيل هو تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل و ﴿ زهير ﴾ و ﴿ حميد ﴾ كلاهما بلفظ التصغير و ﴿ حميد ﴾ قال الكلاباذي هو ابن سلام و ﴿ الفزاري ﴾ بفتح الفاء وخفة الزاي وبالراء هو مروان و ﴿ أبو خالد ﴾ الأحمر ضد الأبيض سلمان بن حبان بتشديد التحتانية الأزدى و ﴿ العضباء ﴾ بفتح المهملة و سكون المعجمة و بالمد الناقة المشقوقة الأذن وأما ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم

تكن هشقوقة لكنه صارلقبالها و لا تسبق بافظ المجهول و القعود به بفتح القاف وهو البكر من الابل حين يمكن ظهره من الركوب وأدبي ذلك سنتان مرفى الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم . قوله (محمد بن كرامه ) بفتح الكاف وتخفيف الراء العجلى بكسر المهملة الكوفي مات ببغداد سنة ست و خمسين و ما تتين و (خالد بن مخله ) فقتح الميم والام و (شريك ) ضدالفريد ابن عبد الله بن أبي بمر بلفظ الحيوان المشهور و (عطاء ) أى ابن يسار ضد اليمين . قوله (لى ) هو في الأصل صفة لقوله وليا لكنه لما تقدم صار حالا و (آذنته ) أى أعلمته بالحرب و (المراد لازمه ) أى أعمل به ما يعمله العدو المحارب من الايذاء ونحوه و (أحب ) برفع الباء ونصبه و (يبطش ) بالكسر والضم فانقلت المحبة المترتبة على النوافل المستعقبة بسائر الكمالات المذكورة بعدها تشعر بأنها أفضل وأقبل من الفرائص قلت حاشا بل ما تقرب عبد إلى الله تعالى بأحب من الفرائض كا صرح به أولا فالمراد من الفرائص قلت حافية للفرائض هشتملة عليها مكلة لها و حاصله أن تلك الكمالات باسركتهما جميعاً أصلا و تابعا . فإن قلت كيف يكون الله يسمعه . قلت قال الخطابي : هذه أمثال والمعني والله أعلم توفيقه في الأعمال التي باشرها بهذه الاعضاء و تيسر المحبة له فيها بأن يحفظ جوار حه عليه ويعصمه من مواقعة ما يكره الله تعالى من اصغاء الى اللهو و ثلا ومن نظر الممانهي عنه ومن بطش ويعصمه من مواقعة ما يكره الله تعالى من اصغاء الى اللهو و ثلا ومن نظر المانهي عنه ومن بطش

إِ عُطَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأَعْيِذَنَّهُ وَمَا تَرَدُّتُ عَنْ شَيْءً أَنَّا فاعلُهُ تَرَدُّدى عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرُهُ الْمُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءته

ا عَنْ فَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْثُتُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَينُ وَمَا أَمْنُ السَّاعَة إِلَّا كَلَيْحِ البَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ حَرَث سَعيدُ VIII ابْنَأَى مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حازِم عَنْ سَهِلْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا وَيشيرُ باصبعيه فَيمُدُّ مِما

يما لا يحل له ومن سعى في الباطل برجله أو بأن يشرع في إجابة الدعاء والالحاح في الطلب وذلك أن مساعي الانسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربعة وكذلك التردد أيضامثل لأنه محال على الله تعالى ويؤول أيضا بوجهين أحدهما أن العبد قد يشرف فى أيام عمره على المهالك فيدعو الله تعالى فيشفيه منها و يدفع مكروهها عنه فتكون ذلك في فعله كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له في ذلك فيتركه و يعرض عنه ولا بدله من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله وهذا معنى أن الدعاء يرد البلاء والثاني مارددت رسلي فى شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن كما روى منقصةموسي عليه السلام وماكان من لطمه عين ملك الموت وتردده اليه مرة بعد أخرى وحقيقة المعنى في الوجهين لطف الله تعالى بالعبد وشفقته وعطفه عليه أقول وقيلههنا وجه ثالثوهو أنيقبض روح المؤمن بالتأنى والتدريج بخلاف سائر الأمور فانها تحصل بمجرد قول كن سريعاً دفعة واحدة. قوله ﴿ مساءته ﴾ أي حياته لأن بالموت يبلغ الى النعيم المقيم لا في الحياة أو لأن حياته تؤدي الى أرذل العمر و تنكيس الخلق والرد الى أسفل سافلينأو أكره مكروهه الذي هو الموت فلا أسرع بقبص روحه فأكون كالمتردد · فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة قلت التقرب بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع وانتذلل للرب سبحانه وتعالى وقيل الترجمة مستفادة بمسا قال كيف سمعه ومن التردد ﴿ بابقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة ﴾ بالرفع والنصب أي القيامة و ﴿ هاتين ﴾ أي الأصبعين السبابة والوسطى ومر في سورة النازعات و﴿ أَبُوغُسَانَ ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة محمد و﴿ أَبُو حَازَمَ ﴾ بالمهملة والزاي

مَا ثَنْ عَبْدُ الله بْنُ مُحَدَّد هُو الْجُعْفَى حَدَّتَنا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّتَنا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَة وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة عَنْ قَتَادَة وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ صَالِح عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ عَنْ إَنْ يُوسُفَ أَخْدَبَرَنا أَبُو بَكُمْ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ عَنْ إَنْ مَعْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ عَنْ إَنْ مَعْنَ أَبِي وَمِينَ عَنْ الْبَي حَصِينِ عَنْ أَبِي عَنْ إَنْ مَعْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ يَعْنَى إَنْ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَة كَهَا تَيْنِ عَنْ إَنْ مَعْنَى إَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالًا بُعِثْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ بُعِثْ إِنْ عَنْ أَبِي عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَالَة عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَنْ الْمَا عَنْ الْمَا عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى الْمَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّ

عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ مَغْرِبِهَا فَاذَا طَلَعَتْ فَرَآها النَّاسُ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاذَا طَلَعَتْ فَرَآها النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

مسلمة و ﴿ يمدها ﴾ أى ليمتازا عن سائر الأصابع و ﴿ أبو التياح ﴾ بفتح الفوقانية و تشديد التحتانية وبالجملة يزيد من الزيادة و ﴿ أبو بكر بن عياش ﴾ بشدة التحتانية وباعجام الشين و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان و ﴿ أبو صالح ﴾ هو ذكوان وأما معنى الحديث فقيل هو إشارة الى قرب المجاورة وقيل الى تفارب ما بينهما طولا وفضل الوسطى على السبابة لأنهشيء يسير أطول منها فالوجه الأول بالنظر الى العرض والثانى بالنظر الى الطول وقيل انه ليس بينه و بين الساعة فيين معيره مع التقريب لحينها . فان قلت ان الله عنده علم الساعة و لا يعلمها غيره فكيف علم أنها قريبة قلت المعلوم قربها و المجهول ذاتها فلا معارضة . قوله ﴿ من مغربها ﴾ فان قلت أهل الهيئة يثبتون أن الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها و لا يتطرق اليها خلاف ماهي عليه قلت قواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة و لئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقه البروج على معدل النهار بحيث يصير

في إيمانها خيرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُما يَنْهُمَا فَلاَ يَسْانِهِ وَلاَيْطُو يَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِانْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لَقْحَتِهِ فَلاَ يَسْانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدانْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لَقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلتَهُ الى فيه فَلا يَطْعَمُهُما

ا مَنْ أَحَبُ لَقَاء الله أَحَبُ الله أَحَبُ الله وَكَرَامَته فَلَيْسَ شَيْء أَحَبَ الله عَلَيْه عَلَا أَمَامَ مَا أَمَامُ مَنْ أَحَبُ الله عَنْ عُبَادة بن الصَّامَت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُ لَقَاء الله أَحَبُ الله لقاء وَمَنْ كَرَه لقاء الله كَرَه الله لقاء قالَت عائشَة أَوْبَعْضُ أَزُواجه إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ قالَ لَيْسَ ذاك وَلَكنَّ المُؤْمِنَ إِذَا عَضَرَهُ المَوْتُ الله وكرامَته فليسَ شَيْء أَحَبَ الله عَمَّا أَمَامَهُ وَصَرَهُ المَوْتُ الله عَمَّا أَمَامَهُ

المشرق مغربا و بالعكس مرالحديث فى أول كتاب بدء الخلق وآخر سورة الائتمام. قوله (لقحته) بكسر اللام الناقة الحلوب و ( يليط » من لاط الرجل حوضه و ألاطه إذا أصلحه وطيبه و المقصود أن قيام القيامة يكون بغتة. قوله ( حجاج ) بفتح المهملة و شدة الجيم ابن منهال و ( همام ) هو ابن يحيى و ( عبادة ) بضم المهملة و خف ة الموحدة . قوله ( أمامه ) وهو متناول للموت أيضا فان قلت قد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً و أثبته عموماً فما وجهه قلت نفى الكراهة التي هى حال النزع و بعد الاطلاع فلا منافاة . فان قلت الشرط ليس سبباً للجزاء بل الأمر بالعكس قلت مثله يؤول بالاخبار أى من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه و كذلك الكراهة . قال النووى : أى الكراهة المعتبرة هى التي تكون عندالنزع في حالة لا تقبل النوبة فحينئذ يكشف لكل إنسان ماهو صائر إليه فأهل السعادة

فَأُحَبُ لِقَاءَ الله وَأُحَبُ اللهُ لَقَاءَهُ وَإِنَّ الحَكَافَرَ إِذَا حُضَرَ بُشَرَ بِعَـذَابِ الله وَعُقُوبَتَـه فَلَيْسَ شَيْء أَكْرُه إِلَيْه مَنَّ أَمَامَـهُ كَرَه لِقاءَ الله وكره اللهُ لقاءَهُ اخْتَصَرهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْـرُو عَنْ شُعْبَة . وقال سَعِيْدُ عَنْ قَتَـادَةَ عَنْ زُرارَة الْخَتَصَرهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْـرُو عَنْ شُعْبَة . وقال سَعِيْدُ عَنْ قَتَـادَة عَنْ زُرارَة عَنْ شُعْد عَنْ عائشَة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَرَثَى إِنْ مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَنْ بَرُيْد عَنْ أَي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اللهُ قَاءَهُ وَمَنْ كَره لقاء الله كَره الله عَلْيْه وَسَلَّم قالَ مَنْ أَحَبَ لقاء الله أَحَبُ الله أَحَبُ اللهُ لقاءَهُ وَمَنْ كَره لقاء الله كَره الله عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنُ شَهابِ أَخْبَرَنِي فَى رِجَال مِنْ أَهْلِ العَلْمِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ سُعِيدُ بْنُ المُسَيَّبُ وَعُرُوة بْنُ الرَّيْنِ فَى رِجَالِ مِنْ أَهْلِ العَلْمِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَعُرُوة بْنُ الرَّيْنِ فَى رِجَالِ مِنْ أَهْلِ العَلْمِ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ

يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد الله لهم ويحب الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه و يكره الله لقاءهم لله أى يبعدهم عن رحمته ولا يريد لهم الخير . الخطابى : محبة اللقاء إيثار العبيد الآخرة على الدنيا فلا يحب طول القيام فيها لكن يستعد للارتحال عنها وكراهته بضد ذلك ثم اللقاء على وجوه منها الرؤية ومنها البعث لقوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» أى بالبعث ومنها الموت لقوله « من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت » . قوله (أبو داود) سليمان الطيالسي و (عمرو) أى ابن مرزوق الباهلي مرفى مناقب عائشة رضى الله عنها وهو يروى عن شعبة وهو عن قتادة بالاختصار و (قال سعيد) أى ابن أبى عروبة عن قتادة بدون الاختصار عرب زرارة بضم الزاى وخفة الراء الأولى ابن أوفى الناقور فشهق فمات سنة ثلاث و تسعين و (سعد) العامرى كان يؤم الصلاة فقرأ فيها فاذا نقر في الناقور فشهق فمات سنة ثلاث و تسعين و (سيد) هو ابن هشام الانصاري ابن عم أنس بن مالك قتل بأرض نجران مر في سورة عبس و (بريد) مصغر البرد بالموحدة والراء والمهملة و (أبو بردة) كذلك . قوله (في رجال) أى في جملة رجال

النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ إِنّهُ لَمْ يُقْدَى نَبِي قَطُّ حَتّى يَرى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةُ ثُمَّ يُخَلَّا بَلَ اللّهُ عَلَى خَدِيثُ إِنّهُ لَمْ يَقُولُهُ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السّقَف ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ الرّفيقَ الأَعْلَى قُلْتُ إِذَا لا يَخْتَارُ نَا وَعَرَفْتُ أَنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَلَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُهُ اللّهُمَّ الرّفيقَ الأَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالمَلْعُولُكُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَالمَلْعُ وَالمَلْعُ وَالمَاعُونَ عَلَيْهُ وَالمَلْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُولُهُ وَالمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

باب سكرات المُوت مَرَّمَىٰ مُحَدَّدُ بِنْ عَبَيْدُ بِنْ مَيمُون حَدَّتَنا ١٦٣ عَمْرُو عِلَيْنَ بُو نُسَ عَنْ عُمَرَ بِنْ سَعِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّا أَبًا عَمْرُو عِلَى عَائَشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهُ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فَيها ماءٌ يَشُكُّ عُمْرُ فَجُعَلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهُ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فَيها ماءٌ يَشُكُّ عُمْرُ فَجُعَلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهُ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فَيها ماءٌ يَشُكُّ عُمْرُ فَجُعَلَ

أخر رووا ذلك و (يخير )أى بين حياة الدنياو موتها و (نزل ) بلفظ المجهول و (أشخص )أى رفع و (الرفيق ) منصوب بمقدر هو نحو أختار أو أريد وهو إشارة إلى الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و (لا يختارنا ) بالنصب أى حين اختار مرافقة أهل السماء لا يبقى أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض و (كان يحدثنا ) أى فى حال صحته وهو أنه لن يقبض نبى حتى يخير ولفظ قوله (هو ) بالنصب على الاختصاص أى أعنى . قوله (محمد بن عبيد ) مصغر ضد الحر و (ابن أبى مليكة ) تصغير الملكة عبد الله و (أبو عمرو ) بالواو و (ذكوان ) بفتح المعجمة و (الركوة ) بفتح الراء و (العلبة ) بضم المهملة و (سكرة الموت )

يُدْخُلُ يَدَيْهِ فِي المَاءَ فَيَمْسَحُ بهما وَجْمَلُهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لَلْمَوْت سَكُرات ثُمَّ نَصَبَ يَدُهُ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفيقِ الأَعلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ حَدِثَىٰ صَدَقَةُ أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هشام عَنْ أَبِيه عَنْ عائشَةَ قالَتْ كانَ رجالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُو نَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهُمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَـذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ ساعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ مَرْتُكُ اسْمَاعِيلُ قَالَحَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرُو بِنَ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَد بِنَ كَعْبِ بِنِ مَالِكَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بِن رِبْعِي الأَنْصَارِي أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَة فَقَالَ مُستَريحٌ وَمُستَرَاحٌ منهُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله مَا الْمُستَريحُ وَالْمُستَرَاحُ منهُ قَالَ

شدته وغمه وغشيته و ﴿فَى الرفيق﴾ أى أدخلنى فى جملتهم أى اخترت الموت مرفى آخر كتاب المغازى. قوله ﴿صدقة﴾ أخت الزكاة و ﴿عبدة﴾ ضد الحرة و ﴿لا يدركه﴾ بالجزم قال هشام ابن عروة راوى الحديث يريد بساعتهم موتهم وانقراض عهدهم إذ من مات فقد قامت قيامته وكيف والقيامة الكبرى لا يعلمها إلا الله تعالى. فان قلت السؤ ال عن الكبرى والجواب بالصغرى فلامطابقة قلت هو من باب الأسلوب الحكيم ومم الحديث فى آخر كتاب الأدب مع توجيهات أخر مشل أنه تمثيل لتقريب الساعة لايراد منها حقيقة قيامها إذ الهرم لاحد له أو علم صلى الله عليه وسلم أن ذلك المشار إليه لا يعمر ولا يعيش. قوله ﴿محمد بن عمرو بن حاحلة ﴾ بفتح المهماتين وإسكان وإلى اللام الأولى و ﴿معبد﴾ بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى ابن كعب بن مالك الأنصارى و ﴿أبو قتادة ﴾ بفتح القاف وخفة الفوقانية الحارث بن ربعي بكسر الراء والمهملة و تسكين الموحدة بينهما و ﴿أبو قتادة ﴾ بفتح القاف وخفة الفوقانية الحارث بن ربعي بكسر الراء والمهملة و تسكين الموحدة بينهما

الْعَبْدُ الْمُؤْمِنَ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنيا وَأَذَاهِا إِلَى رَحْمَةَ اللهِ وَالْعَبْدُ الفاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَ البَلَادُ وَ الشَّجَرُ وَ الدُّوابُ صَرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بنِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّدُ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَنِي ابنَ كَعْبُعَنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرَيٌّ وَمُسْتَرَاحٌ منْهُ المُؤْمِنُ يَسْتَريحُ حَرَثُنَا الْحَيَدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم سَمِعَ أَنْسَ بِن مَالِكَ يَقُولُ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ الْمَيْتَ ثَلَاثَةٌ فَيرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْتَى مَعَهُ وَاحِـدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ وَرَثُنَا أَبُو النَّعْمِانِ حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ وَاللهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا مات أَحَدُ لَمْ عُرضَ عَلَيْـه مَقْعَدُهُ غُدُوَّةً وَعَشيًّا إِمَّا النَّارُ وإِمَّا الَجُنَّـةُ فَيُقالُ هذا

وتشديد التحتانية والواو في ومستراح بمعني أو . قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن سعيد بن أبي هند الفزاري وفي أكثر النسخ عبد ربه بن سعيد مكان عبد الله قال الغساني هو وهم والصواب المحفوظ هو عبد الله و خرجه مسلم والنسائي عنه · قوله ﴿ الحميدي ﴾ مصغر الحمد عبدالله و ﴿ سفيان ﴾ هو ابن عيينة و ﴿ عبد الله ﴾ ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمهملة والزاي قيل ليس له في الصحيح غير هذا الحديث . قوله ﴿ يتبع الميت ثلاثة ﴾ فان قلت التبعية في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز فكيف جاز استعال لفظ و احد فيهما قلت أماعند الشافعية فهو من الجائزات و أماعندغير هم فيحمل على عموم المجاز و مرتحقيقه. قوله ﴿ عرض على مقعده ﴾ وفي بعضها عرض عليه مقعده و أماعندغير هم فيحمل على عموم المجاز و مرتحقيقه. قوله ﴿ عرض على مقعده ﴾ وفي بعضها عرض عليه مقعده

٦١٢٩ مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ صَرَّ عَلَيْ بِنُ الجُعِد أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عِنِ الأَعْمَشِ عِنْ الجُعِد أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عِنِ الأَعْمَشِ عِنْ الجُعِد أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً عِنْ الأَعْمَشِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُنَّبُوا الأَمُواتَ فَانَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا

الن عبّاس النّا أَقُورُ الصَّورُ الرَّاجِهَةُ النَّهُ خَهُ الأُولَى وَالرَّادِفَةُ النَّهْخَةُ الثَّانِيةُ وَقَالَ النَّهُ عَبُد اللّهِ قَالَ حَدَّتَنَى ابْراهِيمُ بن سَعْد عن ابن شهاب عن أَبِي سَلَمَة بن عَبْد الرَّحْمٰن وَعَبْد الرَّحْمٰن الأَعْرَجِأَنَّهُمُ احَدَّ ثَاهُ أَنَّ الْمُهُمُ وَ الْقَالَ الْمُهُمُ وَ الْقَالَ الْمُهُمُ وَ اللّهُ وَالرَّاعُرَجِ اللّهُ وَالرَّاعُر مِنَا اللّهُ وَالرَّاعُر مِنَا اللّهُ وَالرَّاعُر مِنَا اللّهُ وَالرَّاعُر مِنَا اللّهُ وَالرَّاعُونُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَ

وهذا هو الأصل والأول من باب القلب نحو عرض الناقة على الحوض. فان قلت المؤمن العاصى ماذا يعرض عليه قلت قيل له مقعدان يراهما جميعاً. فان قلت كلمة اما التفصيلية بمنع الجمع بينهما قلت تكون لمنع الخلو عنهما. فان قلت مافائدة العرض قلت للمؤمن نوع من الفرح وللكافر نوع من الحزن وفيه إثبات عذاب القبر والأصح أنه للجسد ولابد من إعادة الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحى. فان قلت مامعنى الغاية التي في حتى يبعث قلت معناها أنه يرى بعد البعث من عند الله كرامة ينسى عنده هذا المقعد ومر في الجنائز في باب الميت يعرض عليه مقعده. قوله ﴿على بن الجعد﴾ بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى البغدادي. و﴿أفضوا﴾ أى وصلوا إلى جزاء أعما لهمو تقدم في آخر الجنائز ﴿باب نفخ الصور﴾ و﴿البوق﴾ بضم الموحدة الذي ينفخ فيه للصوت العظيم قال تعالى ﴿ فانما هي زجرة واحدة » أى النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية واختلف في عددها والأصح أنها نفختان قال تعالى ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلامن

مُحَمَّدًا عَلَى العالمَين فَقالَ اليَهُو دَّى والَّذَى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العالمَين قالَ فَغَضَبَ الْمُسْلَمُ عَنْدَ ذَلْكَ فَلَطَمَ وَجُهَ اليَّهُو دَى فَذَهَبَ اليَهُو دَى إِلَى رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مَنْ أَمْرِه وأَمْرِ الْمُسْلَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مَنْ أَمْرِه وأَمْرِ الْمُسْلَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُخَيِّرُونَى عَلَى مُوسَى فَانَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القيامَة فَأَكُونُ فَى عَلَى مُوسَى باطشَ بِجانبِ العَرْشِ فَلا أَدْرى أَكَانَ مُوسَى فَى أَوْلَ مَنْ يُعْمَلُونَ أَوْلَ مَنْ فَلا أَدُرى أَكَانَ مُوسَى فَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَلَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُوسَلِمُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُو

شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » والقول الثانى أنها ثلاث نفخات نفخة الفرع فيفزع أهل السماء والأرض بحيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث فأجيب بأن الأوليين عائدتان إلى واحدة فزعوا إلى أن صعقو او الله أعلم . قوله ﴿ لاتخيرونى ﴾ أى لا تفضلونى و لا تجعلونى خيراً منه . فان قلت هو صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات فلم نهى عن التفضيل قلت أى لا تفضلونى بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غره من الرسل أو بحيث يؤدى إلى خصومة أو قاله تواضعاً أو قبل علمه بأنه سيد ولد آدم عليه السلام قال ابن بطال لا تفضلونى عليه في العمل فلعله أكثر عملا منى والثواب بفضل الله تعالى لا بالعمل أو لا فى البلوى والامتحان فلعله أكثر محملا منى والثواب بفضل الله تعالى لا بالعمل أو لا فى البلوى والامتحان فلعله أكثر محملا من في السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » مر فى كتاب الخصومات أى فيما قال «فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله عليه وسلم قلت لا يلزم من فضله من فان قلت فهل صار موسى بهذا التقدم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم قلت لا يلزم من فضله من فذه الجهة أفضليته مطلقاً وقيل لا يلزم من أفضلية أحدالاً مرين المشكوك فيهما الافضلية على الاطلاق

7111

أَذْرَى أَكَانَ فَيَمَنْ صَعَقَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ ا حَدُ يَقْبَضُ اللهُ الأَرْضَ رَوَاهُ نافُعُ عن ابن عُمَرَ عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْثُ مُعَادِلًا أَخْبَرُنا عَبُدُ الله أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن الزُّهُ مِي حَدَّثَني سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ عِنِ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ وَيَطُوى السَّمَاءَ بيَمينه ثُمَّ يَقُولُ أَنا ٦١٣٣ المَلكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ صَرْتُنَا يَحْبَى بنُ بَكَيْرُ حَدَّ ثَنَا الَّلْيْثُ عَنْ خالد عِنْ سَعيد بن أَبي هلال عن زَيْد بن أَسْلَمَ عَن عَطاء بن يَسار عن أَبي سَعيد الْخُدْرِي قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الأَّرْضُ يَوْمَ القيامَـة خُبْزَةً وَاحدَةً يَتَكَفَّوُهِ الجَّبَّارُ بَيده كَمْ يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتُهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًّا لأَهْلِ الجَنَّةَ فَأَتَى

قوله ﴿ محمد بن مقاتل ﴾ ضد المصالح بالكسر و ﴿ بيمينه ﴾ أى بقدرته والحديث من المتشابهات وقيل لايراد بقوله مطويات طى بعلاج وانتصاب إنما المراد بذلك الذهاب والفناء يقال انطوى عنا ما كنا فيه أى ذهب وزال والأصل الحقيقة. قوله ﴿ خالد ﴾ أى ابن أبى يزيد من الزيادة الجمعى ما كنا فيه أى ذهب وزال والأصل الحقيقة. قوله ﴿ خالد ﴾ أى ابن أبى يزيد من الزيادة الجمعى بضم الجميم وفتح الميم وبالمهملة و ﴿ سعيد بن أبى هلال ﴾ الليثى المدنى و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد الهمين و ﴿ يتكفؤها ﴾ بالهمز أى يقلبها و ﴿ خبزة المسافر ﴾ هي التي يجعلها في الرماد الحار يقلبها من يد إلى يد حتى تستوى لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ومعناه أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم الذى هو عادة المسافرين فيه ليأ كل المؤمن من تحت قدمه حتى يفرغ من الحساب والمراد من ﴿ أهل الجنة ﴾ المؤمنون و لا يلزم منه أن يكون في الجنة و يحتمل أن يكون ذلك في الجنة و ﴿ النول ﴾ بضم النون و الزاى و سكونها أيضاً ما يعد للضيف عند نزوله و في بعضها السفر جمع السفرة التي يؤكل

رَجُنُ مِنَ الْيَهُودَ فَقَالَ بِارَكَ الرَّحْمُنَ عَلَيْكَ يَا أَبَا القاسِمِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُل أَهْلِ الجَنَّةَ يَوْمَ القيامَة قَالَ بَلَى قَالَ تَدَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحَدَةً كَمَا قَالَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ تَمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ تَمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ تَمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَدُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَدُهُ وَنُونَ أَلَوْا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْرُونُونُ أَلَى مَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بَعْدَ اللهُ عَمْدَ عَالَ سَمَعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَنْ يَطُولُ الشَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ يُحْشَرُ وَالنَّاسُ يَوْمَ القِيامَة عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونَهُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَة عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَة عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ عَفْرَاءَ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَقُولُ لُكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَيْهُ

فيها الطعام. قوله ﴿ نواجده ﴾ جمع الناجدة بالنون و المعجمة ينوهي أخريات الأسنان إذ الأضراس أولها الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحك ثم الأرحاء ثم النواجد وجاء في كتاب الصيام حتى بدت أنيابه و لا منافاة بينهما لجواز بدو الكل. فان قلت تقدم في كتاب الآدب في باب التبسم أنه ما كان يزيد على التبسم قلت ذلك بيان عادته وحكم الغالب فيه وهذا نادر و لا اعتبار له . قوله ﴿ بالام ﴾ بالموحدة المفتوحة وتخفيف اللام وميم وروى موقوفة ومرفوعة منونة وغيرمنونة وفيه أقوال والصحيح أنها كلمة عبرانية معناها بالعبرانية الثور كافسره به ولهذا سألوا اليهود عن تفسيرها ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقال الخطابي : لعل اليهودي أراد التعمية عليهم فقطع الهجاء وقدم أحدا لحرفين على الآخر وهي لام ألف وياء يريد لاي على وزن لعا وهو الثور الوحشي فصحح الراوى المثناة فجعلها موحدة انتهى وأما النون فهو الحوت والزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذها و ﴿ السبعون ﴾ يحتمل أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذها و ﴿ السبعون ﴾ يحتمل أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأن يراد بالسبعين العدد الكثير ولم يرد الحصرفيه . فان قلت آخر الحديث هو كلام اليهودي هل هو معتبر قلت نعم لتقريره عليه السلام وعدم إنكاره عليه . قوله ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والواء والمد البيضاء الى حمرة وأرض بيضاء لم توطأ و ﴿ النقى ﴾ سلمة و ﴿ العفراء ﴾ بالمهملة والفاء والراء والمد البيضاء الى حمرة وأرض بيضاء لم توطأ و ﴿ النقى ﴾

كَفُرْصَة نَقِي قَالَ سَهِلُ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِأَحْدِ

٦١٣٠ إِ حَدُّ كَيْفَ الْحَشْرُ صَرَّنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ

طاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاث طَرائقَ رَاغبينَ رَاهبينَ وَاثنانِ عَلَى بَعِيرِ وَثَلاَثَةٌ

عَلَى بَعِيرِ وَأَرْبَعَةُ عَلَى بَعِيرِ وَعَشَرَةُ عَلَى بَعِيرِ وَيَحْشَرُ بَقِيَّهُمُ النَّارُ تَقَيلُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَيَحْشَرُ بَقِيَّهُمُ النَّارُ تَقَيلُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَرَوْهُ وَمِوْا وَتُصِيحُوا مِعْهُمْ حَيْثُ اصبحُوا مِعْهُمْ حَيْثُ اصبحُوا

و تمسى معهم حيث أمسوا حرث عبدالله بن محمد حدَّنا يونس بن محمد

7117

هو الدقيق الحوارى المنقى من القشر والنخالة وفى بعضها نقى بدون اللام و ﴿ المعلم ﴾ بفتح الميم و العلامة التى يستدل بها أى هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يردالبصر و لابنا يسترماورا و و لاعلامة العيره . فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة قلت مناسبة القرصة للخبزة المذكورة فى الحديث السابق و جعلها كالقرصة نوع من الفرض ﴿ باب كيف الحشر ﴾ قوله ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن أسد البصرى و ﴿ وهيب ﴾ مصغراً ابن خالد و ﴿ عبد الله ﴾ ابن طاوس بن كيسان اليمانى و ﴿ طرائق ﴾ أى ثلاث فرق قالوا هذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة لما يجيء فى الحديث الذى بعده إنكم ملاقوا الله مشاة و لما فيهمن ذكر المساء والصباح و لانتقال النار معهم و هى نارتحشر الناس من المشرق إلى المغرب . قوله ﴿ عشرة على بعير ﴾ يعنى انهم يعتقبون البعير الواحدو يتناوبون فى ركو به والفرق الثلاث الراغبون وهم السابقون و الراهبون و هم عامة المؤمنين و الكفار و ( الا بعرة ﴾ من ذلك أوهى للراغبين وأما الراهبون فيكو نون مشاة على بعير و عشرة من الراهبين على بعير و الكفار و الذين هم المنابقون المخلصون على وجو ههم أو الفرق الثلاث هم الذين فى النار أى الكفار و الذين هم الدين و هم السابقون المخلصون

البَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبانُ عَنْ قَتَادةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مالك رَضَى اللهُ عَنْ لهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَانَبِيَّ الله كَيْفَ يُحْشَرُ السَكَافَرُ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَي الرَّجْلَيْنِ فِي اللَّهُ نِيا قادرًا عَلَى أَنْ يُشْيَهُ عَلَى وَجْهِـه يَوْمَ القيامَة قالَ قَتَادَةُ بَلَيَ وَعَزَّة رَبِّنا حَرْثُنَا عَلَى ۚ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ عَمْ رُو سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْر 7141 سَمْعَتُ ابنَ عَبَّاسَ سَمَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلُمْ يَقُولُ إِنَّـكُمْ مُلاقُو الله حُفَاةً عُرِاةً مُشَاةً غُرُلًا قَالَ سُفْيَانُ هَـذَا مِنَّا نَعُدُّ أَنَّ ابنَ عَبَّاسَ سَمَعَهُ من النَّى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم حَرْثُ قَتَيْبَة بن سَعيد حَدَّثَنَا سَفْيان عَنْ عَمْرو 7717 عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قالَ سَمعت رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى المنبُرَ يَقُولُ إِنَّكُمُ مُلَا قُو الله حُفاةً عُراةً غُرْلًا مَرْضَى مُحَمَّدُ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا غُندُر حَدَّثَنَا شُعبَةً عَن المُغيرَة بِن النَّعْان

والذين هم بين الخوف من دخول النار والرجاء بالاخلاص منه راهبين راغبين . قوله ﴿شيبان﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية و بالموحدة ابن عبد الرحمن النحوى و ﴿كيف يحشر﴾ هو إشارة إلى قوله تعالى «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكاوصا» . قوله ﴿على﴾ أى ابن المدايني و ﴿سفيان﴾ أى ابن عيينة و ﴿عمرو﴾ أى ابن دينار و ﴿حفاة ﴾ بالمهملة و ﴿غرلا ﴾ جمع الأغرل بالمعجمة والراء أى الأقلف الذى لم يختن و بقيت معه غرلته أى ما يقطعه الحتان من ذكر الصبى و المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا أول مرة و يعادون كما كانوا فى الابتداء لا يفقد شيء منهم حتى الغرلة و ﴿ يعد ﴾ أى هذا الحديث من مشاهير مسموعات ابن عباس . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الغرلة و ﴿ يعد ﴾ أى هذا الحديث من مشاهير مسموعات ابن عباس . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام

عَنْ سَعِيد بِن جُبَدِي عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَخْطُبُ فَقَــالَ إِنَّــُكُمْ مَحْشُورُونَ خُفاةً عُرَاةً كَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعيــدُهُالاّ يَةَ وإِنَّ أَوَّلَ الْخَلِمْ قِيكُسَى يَوْمَ القيامَة إبراهيمُ وَإِنَّهُ سَيُجاءُ برجال منْ أُمَّتَى فَيُوْ خَذِهُم ذَاتَ الشَّمَالَ فَأَقُولُ يَارَبُّ أُصَيْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ كَمْ قَالَ العَبْد الصَّالَح وكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فيهم الى قَوْله الحكيمُ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزِالُو الْمُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقابِهُم صَرْبُنَا قَيْس بن حَفْص حَدَّثَنا خالدُ بن الحارث حَدَّثنا حاتُم بن أبي صَغيرة عن عَبد الله بن أبي مُلَيْكَة قَالَ حَدَّثَنَى القَاسُمِ بِنُ مُحَمَّد بِنِ أَبِي بِكُرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَحْشُرُونَ حُفاةً عُرِاةً غُر لًا قالَتْ عائشَةُ فَقُلْتُ

الشين المنقطة و ﴿غندر﴾ هو محمد بن جعفر و ﴿المغيرة بن النعان﴾ هو النجعى الكوفى . قوله ﴿إبراهيم﴾ الخليل عليه السلام . فان قلت ما وجه تقدمه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه قلت لعله بسبب أنه أول من وضع سنة الختان وفيه كشف لبعض العورة فجوزى بالستر أو لا كا أن الصائم العطشان يجازى بالريان . فان قلت هل فيه دلالة على أن إبراهيم عليه السلام أفضل منه قلت لا يلزم من اختصاص الشخص بفضياة كونه أفضل مطلقاً . قوله ﴿ذات الشمال﴾ أى طريق جهنم و﴿أصحابي ﴿خبرمبتداً محذوف . الخطابى: لم يردبقوله م تدين الردة عن الاسلام بل التخلف عن الحقوق الواجبة و لم يرتد أحد بحمد الله من الصحابة و إنما ارتد قوم من حفاة العرب القاضى عياض: هؤ لاء صنفان اما العصاة و اما المرتدون الى الكفر تقدم الحديث . قوله ﴿قيس بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿خالد ﴾ ابن الحارث البصرى و ﴿حاتم بن أبى صغيرة ﴾ بفتح المهملة ضد الكبيرة القشيرى

يَارَسُولَ اللهِ الرِّجالُ والنِّساءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض فَقالَ الأَمْرُ أَشَدُّ مَنْ أَنْ يُهِمُّهُمْ ذَاكَ صَرَّى مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندُرُ حَدَّثَنا شُعبَهُ عَنْ أَبِي اسْحاق عَنْ عَمْرِ وَ بِنَ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في قَبَّةً فَقَالَ أَتَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا رَبُّعَ أَهْلِ الْجَنَّةُ قُلْنَا نَعُمْ قَالَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضُوْنَ أَنْ تَكُو نُوا شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَّـة قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةُ وَذَلْكَ أَنَّ الْجَنَّـةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَما أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَة البيضاء في جلد التَّور الأسود أوكالشُّعَرة السُّوداء في جلد النَّور الأحمر عدتنا اسْمَاعِيلُ حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلْيَانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القيامَـة آدَمُ فَكَرَاءَى ذُرّيتُهُ

مصغر القشر ضد اللب و ﴿ عبد الله بن أبى مليكة ﴾ بضم الميم . قوله ﴿ يهمهم ﴾ من الهم و الاهمام إذا حزن أوقصد و ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ أبو إسحاق ﴾ هو عمر و السبيعى بفتح السين المهملة و ﴿ عمر و بن ميمون الأودى ﴾ بالهمز و الواو و المهملة أدرك الجاهلية وكان فيمن رجم القردة الزانية و ﴿ أو الشعرة ﴾ تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم و اما شك من الراوى و حاصله أنتم مع قلتكم بالنسبة الى الكفار نصف أهل الجنة . قوله ﴿ إسماعيل ﴾ هو ابن أبى إدريس وأخوه عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد و ﴿ أبو الغيث ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية و بالمثانة سالم مرفى الجمعة و ﴿ ترايا ﴾ يقال ترايا لى أى ظهر و تصدى الأن

فَيْقَالَ هَـذَا أَبُوكُمْ آدَمُ فَيْقُولُ لَبِيْكُ وَسَعْدَيْكَ فَيْقُولُ أُخْرِجْ بَعْثَ جَهَـنَّمَ مِنْ ذُرَّيْتِكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ كُمْ أُخْرِجُ فَيَقُولُ أُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مِائَةَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِذَا أَخِذَ مَّنَا مِنْ كُلِّ مَائَة تَسْعَةٌ وَ تُسْعُونَ فَمَاذَا يَبْقَى مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الأُمْمِ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي الثُّورِ الأُسُودِ ا مُنْ قُولُهُ عَزَّو جَلَّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَة شَيْءُ عَظيمُ أَزْفَت الآزفَة أَقْرَبَت السَّاعَةُ مَرْثَىٰ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالِح عَنَ أَبِي سَعِيدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَــَّلُمْ يَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكُ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أُخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفَ تُسْعَائَةً وَتُسْعَةً وَتَسْعِينَ فَـذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ و تَضْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُ حَمْلُهَا وَ تَرى النَّاسَ سَكْرَى وَمَاهُمُ بِسَكْرِى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ فَأَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ أَبْشُرُوا

أراه و ﴿ بعث جهنم ﴾ أى الذى يستحق أن يبعث إليها أى أخرج من جملة الناس الذين هم أهل النار وميزهم وابعثهم إليها مر فى كتاب الأنبياء . قوله و ﴿ الحنير ﴾ فان قلت الكل بيد الله خيراً وشراً فما وجه التخصيص قلت رعاية للأدب كما قال تعالى «بيدك الحنير » أو الكل بالنسبة الى الله تعالى حسن ولا قبيح فى فعله إنما الحسن و القبح بالإضافة إلى العباد . قوله ﴿ من كل ألف ﴾ فان قلت سبق آنفاً من كل مائة والتفاوت بينهما كثير قلت مفهوم العدد لا اعتبار له يعنى التخصيص بعدد لا يدل على

فَانَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ وَالذَّى نَفْسَى فِيدَه إِنَّ لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَحَمَدْنَا اللَّهَ وَكُبَّرْنِا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِه إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّة إِنَّا مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمْـ شَلَ الشَّعَرَة البيضاء في جلد النَّوْر الأَسْوَد أَو الرَّهْمَـة في ذراع الحمار ا حَدُ قُول الله تَعَالَى أَلاَ يَظُنُّ أُولَئكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ ليوم عَظيم يُومَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ العَالَمِينَ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ وَتَقَطَّعَتْ بَهِمُ الأَسْبَابُ قَالَ الوصلاتُ في الدُّنيا حَرْثُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانَ حَدَّ تَناعِيسَي بِنُ يُو نُسَ حَدَّ تَنا ابنُ عَوْنَ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُومَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافَ أَذْنِيهُ

نفى الزائد أو المقصود منهما شيء واحد وهو تقليل عدد المؤمن و تكثير الكافر. فان قلت يوم القيامة لا حمل ولا سبب قلت هذا تمثيل للتهويل. قوله ﴿ كبرياء ﴾ أى تعظيما لله تعالى و تعجبا من ذلك و ﴿ الشطر ﴾ النصف و ﴿ الرقمة ﴾ بفتح القاف و سكونها الخط والرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه وقيل الدائرة في ذراعه. فان قلت الفرق كثير بين المشبه به الأول والثاني فكيف يصح التشبيه في المقدار بشيئين مختلفي القدر قلت الغرض من التشبيهين أمر و احدوهو بيان قلة عدد المؤمنين بالمنسبة الى الكافرين غاية القلة وهو حاصل بينهما سواء ﴿ باب قول الله تعالى ألا يظن أو لئك أنهم مبعو ثون ﴾ قوله ﴿ الوصلات ﴾ بضم الواو و يجوز في الصاد الضم و الفتح و الاسكان جمع الوصلة وهي الا تصال وكل ما اتصل بشيء فيا بينهما وصلة . قوله ﴿ إسهاعيل بن أبان ﴾ بفتح الهمزة و خفة الموحدة منصر فا الوراق الوزان الكوفي و ﴿ ابنءون ﴾ بفتح المهملة و بالنون عبدالله و ﴿ الرشح ﴾ الموحدة منصر فا الوراق الوزان الكوفي و ﴿ ابنءون ﴾ بفتح المهملة و بالنون عبدالله و ﴿ الرشح ﴾

مَرْضَىٰ عَبْدُ الَعْزِيزِ بِنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّ ثَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ تُورِ بِنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الله قالَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ العَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْةً وَضَى الله عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ الله عَنْ قَرْمُ فَى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِراعًا وَيُلْجِمُهُم يَوْ وَمُ القيامَة حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ فَى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِراعًا وَيُلْجِمُهُم خَنْ يَبْعُمْ عَرَقَهُمْ فَى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِراعًا وَيُلْجِمُهُمْ خَتَى يَدْهَبَ عَرَقَهُمْ فَى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِراعًا وَيُلْجِمُهُمْ خَتَى يَدْهَبَ عَرَقَهُمْ فَى الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِراعًا وَيُلْجِمُهُمْ خَتَى يَدُهُ مَا يَعْمَ لَا عَلَيْهِ مَا لَا الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الأُمُورِ الْحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحَدُ وَالْقَارَعُةُ وَالْخَاشَيَةُ وَالْقَالَّةُ لِأَنَّ فَيهَ اللَّهُ وَالْخَاشَةُ وَالْقَارَعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارَعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارَعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارَعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْغَاشَيَةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْقَارِعُةُ وَالْعَامِينَا أَهُ مَا يُعْمَلُ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَا اللَّعْمَشُ حَدَّنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَوَّلُ ما يُقضَى شَقَيْقُ سَمَعْتُ عَبْدَ الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَوَّلُ ما يُقضَى شَقَيْقُ سَمَعْتُ عَبْدَ الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَوَّلُ ما يُقضَى

العرق و ﴿ أنصاف أذنيه ﴾ هو كقوله تعالى «فقد صغت قلو بكما » و يمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة الجمع الى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان مرفى سورة التطفيف . قوله ﴿ ثور ﴾ بالمثلثة و ﴿ أبو الغيث ﴾ بالمعجمة والتحتانية والمثلثة سالم و ﴿ يعرف ﴾ بفتح الراء و ﴿ يلجمهم ﴾ من ألجمه المهاء إلجاما إذا بلغ فاه و سبب كثرة العرق تراكم الأهوال و دنو الشمس من رؤو سهم والازد حام . فان قلت الجماعة إذا وقفوا فى الأرض المعتدلة أخذهم المهاء أخذاً واحداً فكيف يكون بالنسبة الى الكل الى الأذن مع اختلاف قاماتهم طولا وقصراً قلت هذا خلاف المعتاد أو لا يكون فى القيامة حينئذ الاختلاف وقد روى أيضاً اختلافهم فيه على قدر أعمالهم فمنهم الى الذقن ومنهم الى الصدر ومنهم الى الركبة ومنهم الى الساق و نحوذاك . قوله ﴿ حواق ﴾ أى الأمور الثوابت يعنى يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب و سائر الأمور الثابتة الحقة الصادقة . قوله ﴿ والقارعة ﴾ عطف على أول الكلام أى هى الحاقة و القارعة و ﴿ التغابن ﴾ هو أن يغبن بعضهم بعضا وغبن أهل الجنة نزولهم منازل الأشقياء انتى كانوا ينزلونها لوكانوا سعداء فالتغابن من طرف و احد للمبالغة . قوله ﴿ شقيق ﴾ منازل الأشقياء انتى كانوا ينزلونها لوكانوا سعداء فالتغابن من طرف و احد للمبالغة . قوله ﴿ شقيق ﴾ منازل الأشقياء انتى كانوا ينزلونها لوكانوا سعداء فالتغابن من طرف و احد للمبالغة . قوله ﴿ شقيق ﴾

بَيْنَ النَّاسِ بِالدَّماءِ مَرَثُنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ مَظْلَمَ لُا لَا عَنْدَهُ مَظْلَمَ لُا لَا عَنْدَهُ مَظْلَمَ لُا لَا عَنْدَهُ مَظْلَمَ لَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ مَظْلَمَ لَا لَا عَنْدَهُ مَظْلَمَ لَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَّ قَالَ مَسَنَاتُهُ قَالَ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلِّ قَالَ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنُونَ مَنَ النَّارِ فَيُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِمَعْضِهُمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالَمُ كَانَتُ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْظَرَة بَيْنَ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِمَعْضِهُمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالَمُ كَانَتُ فَيْحُبَسُونَ عَلَى قَنْظَرَة بَيْنَ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِمَعْضِهُمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالَمُ كَانَتُ فَيْحُبَسُونَ عَلَى قَنْظَرَة بَيْنَ الْجَنَةُ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِمَعْضِهُمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالَمُ كَانَتُ فَيْحُلِيْهُ وَالنَّارِ فَيْقَصُّ لِمَعْضِهُمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالُمُ كَانَتُ

بالمعجمة والقافين و ﴿ بالدماء ﴾ أى القضاء بالدماء التى جرت بين الناس فى الدنيا . قوله ﴿ مظلمة ﴾ بفتح اللام والكسر و هو أشهر و هو اسم ماأخذ منك بغير حق و ﴿ ليتحلله ﴾ أى ليسأله أن يجعله حلالاله و ليطلب منه براء قذمته قبل القيامة . قوله ﴿ من حسناته ﴾ أى من ثو ابها فتراد على ثو اب المظلوم . فان قلت ثو اب الحسنة خالد أبداً غير متناه و جزاء السيئة مر . الظلم و غيره متناه فكيف يقع غير المتناهى موقع المتناهى و كيف يقوم مقامه فيصير المظلوم ظالما قلت يعطى خصمه من ثو اب الحسنة ما يو ازى عقو بة سيئة إذ الرائد عليه فضل من الله عليه خاصة فان لم تف حسناته بذلك أخذ من عقو بة خصومه فيحط عليهم فيزاد فى عقابه . فان قلت ما التوفيق بينه و بين قوله تعالى «ولا تزر وازرة وزرأخرى» قلت لا تعارض بينهما لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه أو معناه لا تزر باختياره وارادته م فى كتاب المظالم . قوله ﴿ الصلت ﴾ بفتح المهملة و سكون اللام و بالفوقانية و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع أى الحرث . فان قلت ما الغرض من توسيطه «و نزعنا مافى صدورهم من غلى » بين رجال الاسناد قلت بيان أن الحديث كالتفسير له و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة و ﴿ أبو المتوكل ﴾ رجال الاسناد قلت بيان أن الحديث كالتفسير له و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة و ﴿ أبو المتوكل ﴾ رحال الاسناد قلت بيان أن الحديث كالتفسير له و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة و ﴿ أبو المتوكل ﴾ رحال الاسناد قلت بيان أن الحديث كالتفسير له و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة و ﴿ أبو المتوكل ﴾ رحوبة و ﴿ أبو المتوكل ﴾ حرمانى — كرمانى — ٣٠ »

بَيْنَهُمْ فِي الدُّنِيا حَتَى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أَذْنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالذَّي نَفْسُ مُحَدّد بيده لأَحدُهُم أُهدَى بَمنزله في الجَنّة منه بَمنزله كانَ في الدُّنيا بالب من نُوقشَ الحسابَ عُدُّبَ مَنْ عُرِينًا عُبِيدُ الله بنُ مُوسَى عَنْ عُثَمَانَ بنِ الأَسُودِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ عَائْشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نُو قِشَ الحِسابَ عُنِّبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحاسَبُ حسابًا يَسيرًا قَالَ ذَلِكَ العَرْضُ مَرْضَى عَمْرُو بنُ عَلَيْ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الأَسْوَدِ سَمِعْتُ ابْنَأْبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمْعْتُ عَائَشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَت سَمْعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم مِثْلَهُ وَ تَابَعِهُ ابْنَجْرَيْجٍ وَمُحَدَّدُ بِنُ سُلِّمٍ وَأَيُّو بُوصالِحُ ١٠١٦ ابْنُ رُسْتُم عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ عَرُفْنِي

هو على الناجى بالنون و تخفيف الجيم منسوبا الى بنى ناجية .قوله ﴿ قنطرة ﴾ فان قلت هذا يشعر بأن في القيامة جسرين هذا والذي على متن جهنم المشهور بالصراط قلت لا محذور فيه ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تتمة الأول . قوله ﴿ يقص ﴾ في بعضها يقتص و ﴿ أهدى ﴾ لأن مناز لهم تعرض عليهم غدواً وعشياً مرفى المظالم . قوله ﴿ عثمان بن الأسود ﴾ ضدالا بيض و ﴿ ابن أبى مليكة ﴾ مصغر الملكة عبدالله و ﴿ المناقشة ﴾ الاستقصاء والتفتيش و ﴿ الحساب ﴾ منصوب بنزع الحافض تقدم في كتاب العلم . قوله ﴿ ابن جريج ﴾ مصغر الجرج بالجيمين و الراءينهما أبو عبد الملك و ﴿ محمد بن سليم ﴾ بضم المهملة المكي أبو عثمان . قال الغساني : استشهد به البخاري في كتاب الرقاق في باب من نوقش وليس هو ابن سليم البصري أبا هلال و ﴿ صالح ﴾ هو ابن رستم بضم الراء وسكون المهملة وضم

إسحاق بن منصور حَـدَّتَنا رَوْح بن عُبادة حَدَّتَنا حاتم بن أبي صَغيرة حَدَّتَنا عَبْدُ الله بِنُ أَبِي مُلَيكَةَ حَـدَّتَنِي القَاسِمُ بِنُ مُحَدَّد حَدَّثَنِي عَائَشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ القيامَة إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله أَلْيَسَ قَدْ قَالَ الله تَعَالَى فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بَيْمِينه فَسَوْفَ يُحاسَبُ حسابًا يَسيِّرا فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلكَ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أُحُدُ يُناقَشُ الحِسابَ يَوْمَ القيامَة إلاَّ عُذَّبَ مِرْتُ عَلَي بُنُ عَبْداللهَ حَدَّ تَنامُعانُ ابنُ هِ شَامَ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ عِنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ وَحَدَّ ثَني مُحَمَّدُ بِنَ مَعْمَر حَدَّ تَنَارُو حُبِنُ عُبِادَةً حَدَّ تَنَاسَعِيدُعَن قَتَادَةً حَدَّ تَنَاأُ نَسُ بِنَ مالكُرَ ضَي اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يُجاءُبالِكَافُر يَوْمَ القيامَة فَيُقالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَمِلْ الْأَرْضَ ذَهَبَاأً كُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَعْم فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ

الفوقانية وقيل بفتحها و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء وبالمهملة ﴿ ابن عبادة ﴾ بالمهملة المضمومة وتخفيف الموحدة أبو عامر الخزاز بالمعجمة وشدة الزاى الأولى و ﴿ حاتم بن أبي صغيرة ﴾ بفتح الصاد ضد الكبيرة أبويونس وأما التعذيب فيحتمل أن يكونهو نفس المناقشة والتوقيف على الذنوب وأن يكون هو اقصاؤه بالعذاب الى النار وقد استدرك الدارقطى على البخارى بأن ابن أبى مليكة روى مرةعن عائشة وأخرى عن القاسم عن عائشة ففيه اضطراب أقول الاستدراك مستدرك لاحتمال أنه سمعه عنهماقتادة روى بالواسطة وأخرى بدونها. قوله ﴿ محمد بن معمر ﴾ بفتح الميمين القسى البصري المعروف بالبحراني

7107

ما معرف الجنَّة سَبَعُونَ أَلْفًا بِغَـيْرِ حسابِ صَرْبُ عَمْرِ انُ بِنُ اللهِ عَمْرِ انُ بِنُ عَمْرِ انُ بِنُ ميسرة حَدَّثَنَا ابْنِ فَضِيلِ حَدَّثَنَا حَصِينَ وَحَدَّثَنَى أَسِيدُ بِنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا هُشَمْعَنَ

ضد البرانى و ﴿ أَيْسَرَ ﴾ أى أهون وهو التوحيد مر فى كتاب الأنبياء فى باب آدم . قوله ﴿ خيثمة ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية و بالمثلثة ابن عبد الرحمن الجعنى و ﴿ عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية ابن حاتم الطائى و ﴿ الترجمان ﴾ بضم التاء و فتحها و فتح الجيم و ضمها و ﴿ من استطاع ﴾ جزاؤه محذوف أى فليفعل مر فى الزكاة و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن مرة بضم الميم و شدة الراء و ﴿ الأعمش ﴾ روى أو لا عن خيثمة بدون الواسطة و ثانيا عنه بالواسطة و ﴿ أَشَاح ﴾ بالمعجمة قبل الألف و المهملة بعدها أى صرف و جهه و ﴿ الكمة الطيبة ﴾ هى ما يطيب به القلب أو يدل على الحق و نحو ذلك ﴿ باب يدخل الجنة ﴾ فى بعضها يدخلون الجنة على لغة أكلونى البراغيث . قوله ﴿ عمران بن ميسرة ﴾

7100

حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ سَعِيد بِن جُبِيرِ فَقَالَ حَدَّ ثَنِي ابْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَضْتَ عَلَىَّ الْأَمَمُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يُمرُّ مَعَهُ الْأُمَّةِ وَالنَّبِيُّ يُمـرُّ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبَى يمرُّ معه العشرة والنَّبَى يمرُّ معه الحَسَةُ وَالنَّبَى يمـرُّ وحده فنظرت فَاذَا سَوَ الْدَ كَشِيْرُ قُلْتُ يَاجِبْرِيلُ هُؤُ لَاءً أُمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الأَفْقَ فَنَظَرْتُ فَاذَا سُو اذْ كَثِيرٌ قَالَ هَؤُ لَاءِ أُمَّتُكَ وَهَؤُ لَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَاحِساب عليهم والاعذاب قلت ولم قال كانوا الآيكتُوونَ وَلاَيسْتَرْقُونَ وَلاَيتَطَيَّوُنَ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكُلُونَ فَقَامَ إِلَيْهُ عَكَاشَةُ بْنُ مُخْصَن فَقالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني منهُمْ قَالَ اللَّهِمُّ اجْعَلْهُ مَنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَّيْهِ رَجُلْ آخَرُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني منْهُم قَالَ سَبَقَكَ بَمَا عُكَّاشَةُ صَرْتُ مُعَاذُ بن أَسَد أُخْبَرَنا عَبْدُ الله أُخْبَرَنا يُونْسُ عَن

ضد الميمنة و ﴿ ابن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة محمد الكوفى و ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة الأولى وفتح الثانية ابن عبد الرحمن و ﴿ أسيد ﴾ بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن زيد أبو محمد الجمال بالجيم مولى صالح القرشي الكوفى روى عنه البخاري في الجامع في هذا الموضع فقط . قوله ﴿ عرضت ﴾ بلفظ مجهول المؤنث و ﴿ الا مهم الجماعة و ﴿ النفر ﴾ رجال دون العشرة . قوله ﴿ لا يكتوون ﴾ أي عند غير الضرورة و الاعتقاد بأن الشفاء من الكي و ﴿ لا يسترقون ﴾ أي بالا مور التي من غير القرآن كعزائم أهل الجاهلية و ﴿ لا يتطيرون ﴾ أي لا يتشاءمون بالطيور وأنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية و عقائدهم . فان قلت فهم أكثر من هذا العدد قلت الله أعلم بذلك مع احتمال أنيراد بالسبعين التكثير . قوله ﴿ عكاشة ﴾ بضم المهملة و خفة الكاف و شدتها و بالمعجمة ﴿ ابن محصن ﴾ بكسر بالسبعين التكثير . قوله ﴿ عكاشة ﴾ بضم المهملة وخفة الكاف و شدتها و بالمعجمة ﴿ ابن محصن ﴾ بكسر

الَّوْهُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبِاهُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ يَدْخُـلُ مِنْ أُمَّتِي زَمْرَةُ هُمْ سَبِعُونَ أَلْفًا تَضَيَّ وَجُوهُمْ إِضَاءَةَ القَمْرِ لَيْ لَهُ البَدْرِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عَكَّاشَةُ بِنُ مُحْصَن الْأُسَدِيُ يَرْفُعُ نَمَرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني منهُم فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَة مُرْكَ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَسَّانَ قال حَدَّ ثَنِي أَبُو حازِمِ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْد قالَ قالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ من أُهَتَى سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْسَبْعُ إِنَّهُ أَلْفُ شَكَّ فَى أَحَدِهُما مُتَمَاسِكَايِنَ آخِذُ بَعْضَهُم بِبَعْضِ حَتَّى يَدْخُلُ أُوْلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوْجُوهُمْ عَلَى ضَوْء القَمَر لَيْلَةَ البَدْر

الميم و تسكين المهملة الأولى و فتح الثانية الأسدى. قوله ﴿ رجل آخر ﴾ قيل هوسعد بر عبادة الا نصارى سيد الخزرج و ﴿ سبقك ﴾ أى فى الفضل الى منزلة أصحاب هذه الا وصاف الأ ربعة فكره أن يقول انك لست من هذه الطبقة فأجابه بكلام، شترك لا يهامه أنه سبقك فى السؤال عنه مرفى أو ائل كتاب الطب. قوله ﴿ وعاذ ﴾ بضم الميم ابن أسد و ﴿ الاضاءة ﴾ تستعمل لازما و متعديا و ﴿ النمرة ﴾ كساء فيه خطوط بيض و سودكا نها أخذت من جلد النمر. فان قات قصة عكاشة و قعت مرة و هذا السياق يشعر بأنها مرتين قات لا يشعر لاحتمال الجمع بينهما. قوله ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة و شدة المهملة محمد و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة. قوله ﴿ شك فى أحدهما ﴾ قالوا الشاك هو أبو حازم وعلم من سائر الروايات أن أو لهم و آخر هم يدخلون معاً و ذلك انما يتصور إذا

مَرَتُ عَلَيْ بَنُ عَبُد الله حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ ثَنَا أَبِّي عَنْ صَالِحٍ حَدَّ ثَنَا أَفِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُما عَنِ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ النّارِ النّارِ النّارِ ثمّ يَقُومُ مُؤَذَّنْ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النّارِ لاَمَوْتَ وَلَا أَهْلُ النّارِ النّارِ النّارِ أَلْنَارِ النّارِ النّارِ النّارِ النّارِ أَبُو الْمَيانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبُ حَدَّ ثَنَا أَبُو المَي الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُالُ لاَ هُلِ النّارِ النّارِ عَلْمَوْتَ خُلُودٌ لاَمَوْتَ وَلاَ هُلَ النّارِ يَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ لاَمَوْتَ وَلاَ هُلَ النّارِ يَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ لاَمَوْتَ عَنْ أَبِي هُمْ يَرْةَ قَالَ قَالَ النّارِ خُلُودٌ لاَمَوْتَ عَنْ أَبِي هُمْ النّارِ يَا أَهْلَ النّارِ خُلُودٌ لاَمَوْتَ عَنْ أَبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُالُ لاَ هُلَ النّارِ فَاللّهُ النّارِ عَلْودٌ لاَمَوْتَ عَنْ أَبِي هُمْ النّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيد قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَا لَا النّارِ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ الْمَوْتَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

أُوَّلُ طَعامٍ يَا كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ زِبادَةً كَبِد حُوت عَدْنُ خُلْدُعَدَنْتُ بِأَرْضِ أَهَّتُ وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ فَي مَعْدِن صِدْق فِي مَنْبِ صِدْق مِنْ عُثْمَانُ بِنُ الْمَيْمَ حَدَّ تَنَاعَوْ فَي عَنْ ١٥٩ المَعْدِنُ فِي مَعْدِن صِدْق فِي مَنْبِ صِدْق مِنْ عُثْمَانُ بِنُ الْمَيْمَ حَدَّ تَنَاعَوْ فَي عَنْ ١٠٩٩

كانوا صفاً واحداً من في صفة الجنة . قوله ﴿ صالح ﴾ هو ابن كيسان الغفاري بكسر المعجمة وبالفاء والراء و ﴿ خلود ﴾ إما مصدر وإما جمع خالد فالتقدير الشأن أو هذا الحال خلود أو أنتم خالدون ﴿ باب صفة أهل الجنة ﴾ قوله ﴿ زيادة ﴾ هي قطعة من اللحم متعلقة بالكبدوهي ألذا لأطعمة وأهنأها قوله ﴿ عدن ﴾ قال تعالى «جنات عندن» أي خلد ويقال عدن بالبلد إذا أقام به و ﴿ المعدن ﴾ منبت الجواهر لاقامة أهله فيه دائما أو لانبات الله تعالى إياها فيه ويقال في معدن صدق أي منبت صدق وفي بعضها في مقعد صدق كما في القرآن العظيم وذكره حينتذهو لانه في الجنة قال تعالى «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق كما في القرآن العظيم وذكره الاعرابي و ﴿ أبو رجاء ﴾ ضد الخوف عمران و ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة و بالواو والفاء المشهور بالاعرابي و ﴿ أبو رجاء ﴾ ضد الخوف عمران

أَبِي رَجاء عَنْ عُمر انَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةُ فرَأَيُّتُ أَكْثَرَ أَهُمْ اللُّهُ قَراءَ وَاطَّلْعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْمْ النَّسَاءَ صَرْبُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ أَخْبَرِنا سُلَمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عِنْ أُسَامَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمْتُ عَلَى بابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَمِ الْمُسَاكِينَ وَأَضْحَابُ الجَدُّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمْرَ بَهُمْ الْيَارِ وَثَمْتُ عَلَى باب النَّار فاذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَها النَّساءُ حَرْثُ مُعاذُ بن أَسَد أَخْبَرِنا عَبْدُ اللَّه أَخْبَرِنا عُمر ابنُ مُحَدَّد بن زَيْد عَن أَبِيه أَنَّه حَدَّتُهُ عِن ابن عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ الْيَ النَّارِ جِيءَ بِالمَوْتَ حَتَّى يُعَلَى بَيْنَ الجَنَّة والَّنَارِ ثُمَّ يُذِّبُحُ ثُمَّ يُنادى مُناد يَاأَهْلَ الجَنَّة لاَمُوتَ ياأَهْلَ النَّار لاَمُوتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الجَنَّة فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِم وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُرْنَهِم حَرْثُ مُعَادُ بِنُ أَسَد أَخْبَرَنا عَبُدُ الله أَخْبَرَنا مالكُ بِنُ أَنَسَ عَنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ

العطاردى و ﴿ شيخه ﴾ هو عمران بن حصين مصغر الحصن بالمهملتين الخزاعى والرجال كلهم بصريون و ﴿ سليمان التيمى ﴾ بفتح الفوقانية وكسر التحتانية و ﴿ أبو عثمان ﴾ هو عبد الرحمن . قوله ﴿ المساكين ﴾ وفى الحديث السابق الفقراء ففيه إشعار بأنه يطلق أحدهما على الآخر و ﴿ الجد ﴾ بفتح الجيم الغنى و ﴿ محبوسون ﴾ أى للحساب ونحوه و من الحديث . قوله ﴿ عمر بن محمد بنزيد ﴾ ابن عمر بن الخطاب . فان قلت الموت عرض فكيف يصح عليه المجىء والذبح قلت الله تعالى بجسده

عن عطاء بن يسار عن أبي سَعِيد الْخَدْرِي قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَأَهْلِ الجَنَّةِ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فِيقُولُ هُلْ رَضيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا كَنَا لاَنْرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطَ أُحَدًا مَنْ خَلْقَكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبُّ وَأَنَّى شَيْءَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحلُّ عَلَيكُمْ رَضُو انِي فَلَا أُسْخَطُ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا صَرَفْنَي عَبْدُ الله بنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بِنُ عَمْرُ و حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ عَنْ حَمَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا يَقُولُ أُصِيبَ حَارَتُهُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو غُلاثُمْ لَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهَ قَـْدَ عَرَفْتَ مَنْزَلَةَ حارَثَةَ مَنَّى فَانْ يَكُ فَى الْجَنَّـة أَصْبُر وَأَحْتَسَبْ وِانْ تَـكُن الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعْ فَقَـالَ وَيُحَكَ أَوَهَبِلْت أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثَيْرَةٌ وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الفَرْدُوسِ صَرْبُ مُعَاذُ بِنُ أَسَد 3717

ويجسمه أو هوعلى سبيل التمثيل للاشعار بالخلود. قوله ﴿عطاء بن يسار ﴾ ضداليمين و ﴿أحل ﴾ من الاحلال بمعنى الانزال أو بمعنى الايجاب يقال أحله الله عليه أى أو جبه و حل أمر الله عليه أى و جب وهذا هو كما قال تعالى «رضى الله عنهم ورضواعنه» اللهم اجعلنا منهم. قوله ﴿معاوية ﴾ ابن عمرو بن المهاب الأزدى البغدادى و ﴿ ابن إسحاق ﴾ هو إبراهيم بن محمد الفزارى بالفاء و خفة الزاى و بالراء و ﴿حميد ﴾ بالضم هو المشهور بالطويل مات وهو قائم يصلى و ﴿حارثة ﴾ بالمهملة والراء والمثلثة ابن سراقة بضم المهملة و خفة الراء و بالقاف الانصارى. قوله ﴿تر ﴾ في بعضها ترى وهو مثل « أينما تكونوا يدركم الموت » بالرفع و ﴿ أو هبلت ﴾ الهمزة للاستفهام والواو للعطف

« ٧ - كرماني - ٣٧ »

أَخبرنا الفَصْلُ بنُ مُوسى أَخْ بَرَنا الفُضَيْلُ عَنْ أَبِّي حَازِم عَنْ أَبِّي هُريرة عن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم قالَ ما بَيْنَ مَنْكَبَي الكَافِر مَسيرَةُ ثَلَاثَة أَيَّام للرَّاكب المُسْرِعِ. وقالَ إِسْحَاقُ بنُ إِبْراهِيمَ أَخْبَرَنَا المُغيرَةُ بنُ سَلَمَةَ حَدَّثنا وُهَيْبَعَن أَبِي حازِمَ عَنْ سَهْل بن سَعْد عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّة لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكَبُ في ظَالِّهِ مَا نَهَ عَامِ لا يَقْطَعُها قَالَ أَبُو حَازِم فَخَدَّثْتُ به النُّهُمَانَ بِنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِو سَعيد عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قالَ إِنَّ فِي الجَنَّةَ لَشَجَرَةً يَسِيرِ الرَّاكِ الجَوادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مائَةَ عام ما يَقْطَعُها حَرْثُ قُتِيدَةً حَدَّثَنا عَبُدُ العَزيزَعَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْل بن سَعْد أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْحَنَّةَ مَنْ أُمَّتَى سَبْعُونَ أَوْ سَبِعُما لَهُ أَلْف

على مقدر بعدها وكذلكأو جنةو هبلت بلفظ المجهول والمعروف من هبلته أمه إذا ثكلته و ﴿ الفردوس ﴾ و ﴿ الفضيل ﴾ مصغرا ابن غزاون يفتح المعجمة وسكون الزاى وبالواو و ﴿ أَبُو حَارَم ﴾ بالمهملة والزاى وإنما وسع بين منكبيه لكونه أبلغ في الايلام و ﴿ المغيرة بن سلمة ﴾ بفتحتين المخزومي البصرى . قال الكلاباذي : روىعنه إسحاق الحنظلي في آخر كتاب الرقاق ومات سنة ماثتين واعلم أنأبا حازم الأولالذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان والثاني الراوي عن سهل اسمه سلمة . قوله ﴿ النعان بن عياش ﴾ بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة و ﴿ الجواد ﴾ بالنصب مفعول الراكب وهو الفرس البين الجودة و ﴿ المضمر ﴾ من قولهم ضمر الخيل تضميرا إذا علفها القوت بعد السمن وكذلك أضمرها . قوله ﴿ لايدخل ﴾ فان قلت كيف يتصور هذا وهو مستلزم للدور لأن دخول

لا يَدْرِي أَبُو حازِم أَيَّهُما قالَ مُتَاسِكُونَ آخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لايَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُمْ عَلَى صُورَة القَمَر لَيْلَةَ البَدْر مَرْثَ عَبْدُ الله ابنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أُهْــلَ الجُنَّةُ لَيْتَرَاءُوْنَ الْغَرَفَ فَى الجَنَّةَ كَمَا تَتَرَاءُوْنَ الكُوْكَبَ فِي السَّماء قالَ أَى فَخَدَّثُتُ النَّعْهَانَ بْنَ أَى عَيَّاشَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمَعْتُ أَبَا سَعَيد يُحَدَّثُ وَيَزيدُ فيه كَمَا تُرَاءُوْنَ الكُوْكَبَ الغارب في الأَفْقُ الشَّرْقَ وَالغَرْبِي خَرَفْنِي مُحَكَّدُ VEIF ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَمْرِ انَ قِالَ سَمْعْتُ أَنْسَ بْنَ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قالَ يَقُولُ اللهُ تَعالَى لأَهْوَن أَهْل النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القيامَة لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْء أَكُنْتَ تَفْتَدَى بِه فَيْقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْهَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ

الأول موقوف على دخول الآخرو بالعكس قلت يدخلونها معاً صفاً واحداً وهودور معية لامحذور فيه مر فى بدء الخلق فى صفة الجنة . فان قلت فى بعضها يدخل بدون كلمة لا قلت لاهو مقدر يدل عليه المعنى أو حتى بمعنى حين أو مع أو معناه استمرار دخول أولهم الى دخول من هو آخر الكل . قوله رعبد الله بنسلمة » بفتح الميم واللام و ريتراءون » أى ينظرون وقال عبد العزيز قال أبى يعنى أبى حازم و رالغابر » بالمعجمة والمو حدة أى الذاهب و فى بعضها بالتحتانية أى الغارب . فان قلت الكوكب فى الشرق ليس بغارب فما و جهه قلت يراد به لازمه وهو البعد ونحوه . قوله رأبو عمران » هو عبد الملك الجونى بفتح الجيم و سكون الواو و بالنون و رأهون » أى أسهل وأقل مر مرارا

في شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي صَرْبُعُ أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُوعَن جابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَة كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ قُلْتُ مَا النَّعَارِيرُ قَالَ الضَّعَايِيسُ وَكَانَ قَدْسَقَطَ فَهُ فَقُلْتُ لَعَمْرو ابن دينار أَبَا مُحَمَّدُ سَمِعْتَ جابرَ بنَ عَبْد الله يَقُولُ سَمْعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَة مَن الَّنَارِ قَالَ نَعَمْ صَرْبُنَ هُـدَبَةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنا هُمَّاتُمْ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قُومٌ منَ النَّارِ بَعْدَ ما مُسَّمْم منها سَفْعُ فَيْدُخُلُونَ الجَنَّةَ فَيْسَمِّهِم أَهْلُ الجَنَّة ١٧٠ الجَهِنَّميِّنَ صَرْبُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنْ يَحِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِّيهِ سَعيد الخُدريّ رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهُلُ

و ﴿عمرو﴾ هو ابن دينار وكنيته أبو محمد ولقبه الأثرم بالهمزة والمثلثة والراء و ﴿الثعارير﴾ جمع الثعرور بالمثلثة والمهملة وضم الراءالأولى القثاء الصغير و نبات كالهليون و ثمر الطراثيث و ﴿الضغيوس﴾ بالمعجمتين وضم الموحدة و باهمال السين هو أيضا القثاء الصغير و نبات كالهليون والرجل الضعيف والشوك الذي يؤكل و الغرض من التشبيه بيان حالهم وطراوة صورتهم وتجرد خلقتهم و ﴿كان﴾أى عمر و قد سقط فمه أى كان لا يعطى الحروف حقها و لهذا لقب بالأثرم إذ الثرم هو انكسار الأسنان و هذا مقول حماد و فى الحديث ابطال مذهب المعتزلة فى ننى الشفاعة للعصاة . قوله ﴿هدبة ﴾ بضم الهاء وسكون المهملة و بالموحدة ابن خالد و ﴿السفع ﴾ بالمهملتين و الفاء حرارة النار و ﴿السوافع ﴾ لواقح السموم . قوله ﴿عمرو بن يحي ﴾ بن عمارة بضم المهملة و خفة الميم المازني و ﴿امتحش ﴾ من

الْجَنَّةُ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ النَّارَ النَّارَ النَّارَ النَّارَ النَّارَ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلَبْهِ مَثْقًالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدُل منْ إيمان فَأَخْر جُوهُ فَيَخْرُ جُونَ قَدامْتُحشُوا وَعادُوا حُمَّا فَيُلْقَوْنَ فَي نَهَرَ الْحَياة فَيَنْبَتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَميلِ السَّيْلِ أَوْ قالَ حَميَّةَ السَّيْلِ وَقَالَ النبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً خَرْضَى مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّار حَدَّتَنا 1111 غُنْدَرٌ حَدَّتَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمْعْتُ أَبَا اسْحاقَ قالَسَمْعْتُ النُّعْمانَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامَةِ لَرَجُلْ تُوضَعُ فِي أَخْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَةُ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ صَرْبُ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءٍ حَدَّتَنَا اسْرائِيلُ عِنْ أَبِي اسْحاقَ عَنِ النَّعْمانِ بِن بَشِيرِ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القيامَة رَجُلٌ عَلَى أَخْمَص قَدَمَيْه جَمْرَ تان يَعْلَى منهُما

الامتحاش بالمهملة قبل الألف والمعجمة بعدها وهو الاحتراق و ﴿ الحم ﴾ بضم المهملة وفتح الميم الفحم و ﴿ الحبة ﴾ بكسر المهملة بزر البقل والرياحين و ﴿ حميل السيل ﴾ غثاؤه وهو محموله و ﴿ الحمأة ﴾ بالفتح و سكون الميم و بكسرها و بالهمز الطين الأسود المنتن مر الحديث في الايمان في باب تفاضل أهله بفوائد لاسيما فائدة ذكر الصفرة و الالتواء. قال النووى: لسرعة نباته يكون ضعيفا ولضعفه يكون أصفر ملتويا ثم بعد ذلك تشتد قوتهم. قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ أبو إسحاق ﴾ هو عمر السبيعي و ﴿ النعمان بن بشير ﴾ ضد النذير الخزرجي و ﴿ أخمص ﴾ أي تحت. قوله ﴿ عبدالله ابن رجاء ﴾ ضد الخوف البصرى. فان قلت ذكر في الحديث المتقدم جمرة و في الثاني جمرتان قلت المراد من الأول جمرتان بقرينة القدمين كما إذا قلت ضربت ظهر ترسيهما لا بد من إرادة الظهرين

حَنْ خَيْتُمَةَ عَنْ عَدِي بِنِ حَاتِم أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ وَ جَهِهِ فَتَعَوَّذَمْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ فَأَشَاحَ بَو جَهِه فَتَعَوَّذَمْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بَوْجِه فَتَعَوَّذَمْهَا ثُمَّ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُ مَمْزَةً حَدَّثَنا ابن أَبِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُ عَنْ عَنْ يَرِيدُ عَنْ عَبْدِ الله بن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخَدْرِي حَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُكَرَ عَنْدَهُ عَنْهُ أَبُو طَالَبِ وَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُكَرَ عَنْدَهُ عَنْهُ أَنُو طَالَبِ فَقَالَ لَعَلَهُ تَنَفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القَيَامَة فَيُجْعَلُ فَى ضَعْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ فَقَالَ لَعَلَهُ مَنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ فَقَالَ لَعَلَهُ مَنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ فَا لَكُولُ فَى ضَعْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ فَقَالَ لَعَلَهُ مَنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ فَ اللهُ عَلَيْهُ فَا أَنَّهُ مُعَمَّلُهُ مَنْ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ وَسَلَّمُ فَي خَعْمَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ وَاللَّهُ فَي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى فَعُومَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبلُغُ كَعَبيهُ

من الجنس و (المرجل) بكسرالميم وفتح الجيم القدرمن الحجارة أو النحاس و (القمقم) بضم القافين الآنية من الزجاج والباء للتعدية ووجه النشبيه هوكما أن النار تغلى المرجل الذي في رأسه قمقمه بحيث تسرى الحرارة اليها و تؤثر فيها كذلك النار تغلى بدن الانسان بحيث يؤدى أثره الى الدماغ وقيل هو الماء الكثير والقمقام الرجل العظيم قال إبراهيم الحمزي بالمهملة وبالزاى المعروف بأبى قرقول صاحب مطالع الانوار كذا في جميع الروايات وذكر ابن الصابوني و (القمقم) بالواو وهذا أبين اذا ساعدته الرواية قال والقمقم فارسي معرب وقال ابن عديس مصغر العدس بالمهملات القضاعي بضم القاف وخفة المعجمة وبالمهملة في كتاب الباهر القمقم البسر المطبوخ وأهمل الحديث يروونه بالضم. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (عمرو) هو ابن مرة بضم الميم وشدة الراء و (خيشمة) بفتح المهملة والزاي و كسر الثانية ابن حاتم الطائي و (أشاح) أي صرف وجهه و (ابراهيم بن حمزة) بالمهملة والزاي و (ابن أبي حازم) باهمالة الماء و بالزاي عبد العزيز و (الدراوردي) بفتح المهملة والواو و تسكين الراء و بالمهملة اسمه أيضاً عبد العزيز و (يزيد) من الزيادة بن عبد الله بن الهاد و (عبد الله بن المهمة و الناقب ابن خباب بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى الانصاري و (الضحضاح) باعجام و عبد الله كي ابن خباب بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى الانصاري و (الضحضاح) باعجام و المهملة النه كياب بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى الانصاري و (الضحضاح) باعجام

يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِماغِهِ صَرِينًا مُسَدَّدُ حَدَّتَنا أَبُو عَوانَةَ عَن قَتادَةَ عَنْ أَنَس رَضَي الله عنه قال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ فيقُولُونَ لُوِ استَشْفَعنا عَلَى رَبِنا حَتَّى يُرِيحَنا مِنْ مَكَانِنا فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهِ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عَنْـدَ رَبِّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ وَيَقُولُ ائْتُوا نُوحًا أُوَّلَ رَسُولَ بَعْثُهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الْثُنُوا ابْراهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتَ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطيئتَهُ ائْتُو الْمُوسى الذَّى كَلَّهُ ٱللهُ فَيَا تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ ائْتُوا عِيسَى فَيَا تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ أَنْتُوا مُحَدَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ

الضادين وإهمال الحاءين ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير في النار . فان قلت أعمال الكفار كلها يوم القيامة هباء منثوراً فكيف انتفع أبو طالب بعمله حتى شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا ليس جزاء لعمله أو هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم و ﴿أَمُ الله صلى الله عليه وسلم و قيل الهامة وقيل جليدة رقيقة تحيط بالدماغ . قوله ﴿جمع الله ﴾ أى الدماغ ﴾ أصله و ما به قوامه وقيل الهامة وقيل جليدة رقيقة تحيط بالدماغ . قوله ﴿جمع الله ﴾ أى في العرصات و ﴿ لو استشفعنا ﴾ جزاؤه محذوف أو هو للتمني و ﴿ يريحنا ﴾ من الاراحة بالراء والمهملة أي يريحنا من الموقف وأهواله وأحواله ويفصل بين العباد و ﴿ لست هنا كم ﴾ أي ليس لى هذه المرتبة والخطيئة لآدم عليه السلام أكل الشجرة ولنوح عليه السلام دعوته على قومه ولابراهيم عليه السلام معاريضه الثلاث ولموسى عليه السلام قتله القبطي وإنما قالوه تواضعاً وهضها

ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ فَيَا تُونِي فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَاذَا رَأَيْتُهِ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْني ماشاءَ الله شُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تَشْفَعْ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَحْمَدُ رَبِّي بَتْحَمَيْدُ يُعَلِّمُ أَشْفَعُ فَيَحَدُّ لَى حَدًّا شَمَّا خُرْجُهُمْ مَنَ النَّارِ وَأَدْخَلُهُمْ الجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ ساجدًا مثلَهُ فَى الثَّالثَةَ أُو الرَّابِعَةَ حَتَّى ما بَقَى فَى النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبْسَهُ القُرْآنُ وَكَانَ قَتَادُةً يَقُولُ عَنْدَ هَذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ عَرْثَنَا مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُو اَنَ حَــدَّثَنَا أَبُو رَجَاءَ حَدَّثَنَا عَمر انُ بْن حُصَيْنِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مَنَ النَّار بشَفَاعَة مُحَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهَّنَمِّينَ عَرْتُ وَرَهُ وَ مَا أَنَّا اسْمَاعِيلُ بِنْ جَعْفَرَ عَنْ حَمَيْدَ عَنْ أَنْسَ أَنَّا أُمَّ حَارِثَهَ أَتَتْ رَسُولَ

للنفس و إلا فبالحقيقة هم معصومون عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً و ﴿ يدعني ﴾ أى يتركنى في السجود و ﴿ تشفع ﴾ من التشفيع أى تقبل شفاعتك و ﴿ حبسه القرآن ﴾ أى أخبر بخلوده بنحو قوله تعالى ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ فان قلت آدم أول الرسل لا نوح قلت مختلف فيه و يحتمل أن يقال المراد هو أول رسول أنذر قومه بالهلاك وأول رسول له قوم . فان قلت الغضب هو غليان دم القلب لارادة الانتقام و لا يصح على الله سبحانه و تعالى قلت مجازيراد لا زمه وهو إظهار إيصال العقاب و الحكمة في أنه لم يلهمهم السؤال ابتداء عن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم إبداء فضيلته في أن هذا الأمر العظيم وهو الشفاعة العظمى في المقام المحمود لا يقدر على الاقدام عليه غيره صلى الله عليه و سلم من الحديث في سورة بني إسرائيل . قوله ﴿ الحسن بن ذكوان ﴾ بفتح المعجمة و سكون الكاف و بالواو أبو سلمة البصرى قال الكلاباذي روى عنه يحيي القطان في الرقاق و ﴿ أبو رجاء ﴾ الكاف و بالواو أبو سلمة البصرى قال الكلاباذي روى عنه يحيي القطان في الرقاق و ﴿ أبو رجاء ﴾

الله صلى الله عَليه وسلم وَقَدْهَ للَّهُ حارثَة يُوم بَدْرأَ صابه عَرْبُسم م فَقالَت يارَسُولَ الله قَدْعَلَمْتَ مَوْ قَعَ حَارِثَةً مَنْ قَلْبِي فَأَنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكُ عَلَيْهُ وَ إِلَّا سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَعَ فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ أَجْنَةٌ واحدَةٌ هَى إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَ إِنَّهُ فِي الفردُوس الْأُعْلَى وَقَالَ غَدُوَةٌ فَى سَبِيلِ اللهَ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وِما فيها وَلَقَابُ قَوْس أُحَدُكُمْ أَوْمَوْ ضَعُ قَـدَم مِنَ الجَّنَّةِ خَيْرٍ مِنَ الَّدْنيا وِمافِيها وَلُو أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِساء أَهْلِ الجَنَّةِ اطْلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مابَيْنَهُمَّا وَلَمَـلاَّتْ مابَيْنَهُمَّا رِيحًا وَلنَصِيفَهَا يَعْنَى الْجَارَ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْ نيا ومافيها صَرْثُنَا أَبُر الَّمِانَ أَخْبَرَنا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ عِنِ الأَعْرَجِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لاَيْدُخُلُ أَحَدُالَجَنَّـةَ إِلَّا أَرَى مَقْعَدُهُ مِنَ النَّـارِ لَوْ أَسَاءَ لَيَزْدَادَ شِكَّرَاوَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلَّا أَرَى مَقْعَدُهُ مَنَ الجَنَّةِ لَوْأَحْسَنَ لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً عَدَّتُ 7119

ضد الخوف عمر ان العطار دى وأما (ابن حصين ) فهو مصغر الحصن و (أم حارثة ) بالمهملة والراء والمثلثة اسمها الربيع مصغر الربيع ضد الخريف و (سهم غرب ) بالاضافة والصفة أى غريب لا يدرى من الرامى به و (هبلت ) من قولهم هبلته أمه أى ثكلته و (القد ) بكسر القاف وشدة المهملة السوط و (النصيف ) بفتح النون وكسر المهملة الخمار مر الحديث فى أول الجهاد . قوله (لو أساء ) يعنى لو عمل عمل السوء وصار من أهل جهنم . فان قلت الجنة ليست دار شكر بل هى دار جزاء قلت الشكر ليس على سبيل التكليف بل هر على سبيل التلذذ أو المراد لازمه وهوالرضا

قُتِيْبَةُ مِنْ سَعِيدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيد بِن أَبَى سَعِيد المَقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مَنْ أَسْعَد النَّاسِ بشَفاعَتكَ يَوْمَ القياءَة فَقالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يا أَبَاهُرَيْرَةَ أَنْ لايَسْأَلَى عنْ هٰذَا الْحَدِيثَأُحُدُ أُوَّلُ مِنْكَ لَمَارَأَيْتُ مِنْ حرصكَ علَى الْحديثَأَسْعَدُ الَّنَاسِ ٦١٨٠ بشَفاعَتي يَوْمَ القيامَة مَنْ قالَ لا إله إلَّا اللهُ خالصًا منْ قَبَل نَفْسه صَرْتُنَا عُثْمَانُ ابْنَأَتِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَبِيدةَ عَنْ عَبْد الله رضَى اللهُ عَنْـُهُ قَالَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منها وآخرَ أَهْلِ الجَنَّـة دُخُولاً رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّـارِ كَبُواً فَيَقُولُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّـةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَامَلاَّى فَيرْجِعُ فَيَقُولُ يَارِبٌ و جَدَّهُامَلاَّى فَيَقُولُ اذْهَبْ فادْخُلِ الجَنَّهَ فَيَأْتِيهِا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّئِي فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَارِبّ و جَـدْتُها مَلْأًى فَيَقُولُ اذْهَبْ فادخُل الجَنَّةَ فانَّ لَكَ مثلَ الدُّنيا وعَشَرَةَ أَمْثَالِها أُو إِنَّ لَكَمَثُلَ عَشَرَة أَمَّثَالَ الدُّنيَا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مَنَّى أَوَّ تَصْحَكُ مَنَّى وأَنْتَ المَلكُ

والفرح لأن الشاكرعن الشيء راض به فرحان بذلك. قوله ﴿عمرو﴾ أى ابن عمرو المخزومي و ﴿من قبل نفسه ﴾ بكسر القافأى من جهتها يعنى طوعاور غبة مرفى كتاب العلم فى باب الحرص على الحديث قوله ﴿عبيدة ﴾ بفتح المهملة السلماني و ﴿ الحبو ﴾ المشي على اليدين أو المشي على الاست يقال حبا الرجل إذا مشي على يديه وحبا الصبي إذا مشي على استه. فان قلت عرضها كعرض السماء و الأرض

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَلَكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً صَرَّمُ عُمَسَدَّدُ حَدَثَنَا أَبُو عَوانَةً عَنْ عَبْدِ المَلكِ ١١٨١ عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارِث بن نَوْ قَلَ عَنِ العَبَّاسِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ للنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ أَبًا طَالب بشَيْء الله عُمَدُ وَسَلَّمَ هَلْ نَفَعْتَ أَبًا طَالب بشَيْء

الله هُرَى الْخَبَرَ فِي سَعِيدُ وَعَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عِنِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَحَدَّتَنِي مَعْمُ وَدْ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ فَا مَعْمَرْ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَنْ الرَّهْرِي عَنْ عَلْمُ وَحَدَّتَنِي مَعْمُ وَدْ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَنِي مَعْمُ وَدْ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَنَاسُ يَارَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّنَا عَنْ الشَّهُ مَلْ يَوْمَ القَيَاهُ فَي قَتَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّهُمْ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا

فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا قلت ذلك تمثيل وإثبات للسعة على قدر فهمنا. قوله ﴿ تسخر منى ﴾ يقال سخر منه إذا استجهله. فان قلت كيف صح إسناد الهزء أو الضحك إلى الله تعالى قلت أمثال هـذه الاطلاقات يراد بها لوازمها من الاهانة ونحوها. قوله ﴿ وكان يقال ذلك الرجل هو أقل الناس منزلة في الجنة ﴾ وهذا ليس من تتمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هومن كلام الراوى نقلا عن الصحابة أو أمثالهم من أهل العلم. قوله ﴿ عبد الملك بن عمير ﴾ بالضم القبطى و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المللب الملقب ببيه بتشديد الموحدة الثانية و تمام الحديث لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النارو تقدم آنفاً ﴿ باب الصراط حسر جهنم ﴾ قوله ﴿ سعيد ﴾ هو ابن المسيب و ﴿ عطاء ﴾ هو ابن يزيد من الزيادة الليثي مرادف الأسدى و ﴿ تضارون ﴾ بالتشديد معروفا و مجهو لا أى هل تضرون أحداً أوهل يضركم أحد بمنازعة ومضايقة و شايقة

وبالتخفيف من الضير بمعنى الضر و ﴿ كذلك ﴾ أى و اضحاً جلياً بلا مضارة و لا يلزم منه المشابهة في الجهة و المقابلة و خروج الشعاع و نحوه لانها أمور لازمة للرؤية عادة لاعقلا و ﴿ الطواغيت ﴾ الشياطين و الأصنام ورؤساء الضلال ولفظ الشمس والقمر والطواغيت مكرر و في بعضها بدون الشياطين و الأصنام ورؤساء الضلال ولفظ الشمس ولا قمر قلت تكون الشمس لكن مكورة واقمر منخسفاً أو هو على سبيل التمثيل . قوله ﴿ منافقوها ﴾ ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . قوله ﴿ يأتيم ﴾ الاتيان والصورة من المتشابهات و الأمة فيافرقتان المفوضة و المؤولة فين أوله قال المراد من الاتيان التجلي و كشف الحجاب و من الصورة الصفة أو أخرج الكلام على سبيل المطابقة . قوله ﴿ أنت ربنا ﴾ فان قلت من أين عرفو اقلت يخلق الله تعالى فيهم علما به أو بماعرفوا من وصف الأنبياء لهم أو تصيريوم القيامة جميع المعلومات ضروريات . قوله ﴿ جسر ﴾ هو جسر ممدو دعلى من جهنم أدق من الشعرة و أحد من السيف و ﴿ يجيز ﴾ من أجزت الوادى و جزته بمعنى مشيت عليه متن جهنم أدق من الشعرة و أحد من السيف و ﴿ يجيز ﴾ من أجزت الوادى و جزته بمعنى مشيت عليه متن جهنم أدق من الشعرة و أحد من السيف و ﴿ يجيز ﴾ من أجزت الوادى و جزته بمعنى مشيت عليه متن جهنم أدق من الشعرة و أحد من السيف و ﴿ يجيز ﴾ من أجزت الوادى و جزته بمعنى مشيت عليه

وَبِهَ كَلالِيبُ مثلُ شَوْكِ السَّعْدانِ أَمَارَأَيْمُ شَوْكَ السَّعْدانِ قَالُو ابَلَى يَارَسُولِ اللهِ قَالَوَا اللهِ مَنْ اللهُ ا

وقطعته وقيل معناه لا يجوز أحدعلى الصراط حتى يجوز هو صلى الله عليه وسلم فكا نه يجيز الناس والضمير راجع الى الله تعالى و (الكلاليب) جمع الكلوب كتنور ويقال فيه أيضاً كلاب كزنار وهو المنشار و (السعدان) نبت وهو من أفضل مراعى الابل وله شوك عظيم من الجوانب مثل الحسك و (تخطف) بفتح المهملة وكسرها و (الموبق) أى المهلك و (المخردل) المصروع وما تقطع أعضاؤه أى جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة قال الأصيلي هو المجردل بالجيم والجردلة الاشراف على السقوط و (الفراغ) أى الحلاص عن المهام وهو محال على الله تعالى فالمراد إتمام الحكم بين العباد و (أثر السجود) هو الجبهة و يحتمل أن يراد بالأعظم السبعة و (المتحشوا) من الامتحاش بالمهملة ثم المعجمة الاحتراق و فى بعض الروايات بلفظ المجهول و (الحبة) بكسر المهملة بزر الرياحين و (الحبيل) بمعنى المحمول يعنى ينبتون سريعا و (قشبني) بالقاف و المعجمة والموحدة

أَنْ تَسْأَلَنَى غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعَزَّ تَكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَصَرِفُ وَجَهَهُ عَنِ النَّار رُمُّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَارَبُّ قَرَّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَن لَا تَسْأَلَنَى غَـيْرَهُ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَـكَرَيْوَالُ يَدْءُوفَيَقُولُ لَعَـلَّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلْنِي غَـيْرُهُ فَيَقُولُ لَاوَعِنَّ تِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيَعْطِي اللَّهَ مَنْ عَهُود وَمُواثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَيْرَهُ فَيُقُرِّبُهُ ۚ إِلَى بابِ الْجَنَّةَ فَاذَارَأَى ما فيهاسَكَتَ ما شاء اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّأَدْخلني الجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَوَ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاتَسْأَلَني غَيْرَهُ وَيْلَكَ يا ابنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يارَبّ لاتَجْعَلْني أَشْقَى خَلْقكَ فَلَا يَزِالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ فاذا ضَحِكَ منهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فيها فاذا دَخَلَ فيها قيلَ مَّانَّ من كَذَا فَيتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ مَّانَ من كَذَا فَيتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطَع به

آذانى وشتمنى والقشب أيضاً الاصابة بكل ما يكره ويستقذر و ﴿ الزكا ﴾ بفتح المعجمة والقصر شدة الحر واللهب والاشتعال وقيل بالمد أيضاً لغة و ﴿ ماأغدرك ﴾ فعل التعجب من الغدر وهو نقض العهد وترك الوفاء. قوله ﴿ أشقى خلقك ﴾ فان قلت ليس هو أشقى الخلق لأنهمؤمن خارجمن النار قلت الأشقى بمعنى الشق أو يخصص الخلق بالخارجين منها. فان قلت الضحك لا يصح على الله تعالى قلت هو مجاز عن الرضابه و ﴿ من كذا ﴾ أى من الجنس الفلانى وذلك الرجل قيل اسمه هناد بالنون والمهملة وقيل جهينة يقول أهل الجنة سلوه هل بقى في النار من المؤمنين أحد

## وعند جهينة الخبر اليقين

فان قلت فما وجه الجمع بين الروايتين قلت يحتمل أن يكون قد أخبر أو لا بالمثل ثم أطلقه بتفصيله بالعشرة وفيه وقوع الرؤية يوم القيامة والعبور على الصراط وفضيلة السجود وخروج

الأَمَانَى فَيَقُولُ لَهُ هَٰذَا لَكَ وَمثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخُرُ أَهْلَ الْجَنَّة دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيد الْخُدرِيُّ جَالُسْ مَعَ أَبِي هُرِيْرَةَ لاَيْغَيْرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مَنْ حَديثه حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْله هذا لَكَ وَمثلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيد سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ هذا لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثاله قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفظت

المُحَدِّثُ فَي الْحُوضَ وَقُول الله تَعالَى إِنَّا أَعْطَيْناكَ الكُوثَرَ وقالَ عَبْدالله ابْنُزَيْد قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْدِبُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحُوض مَرْضَىٰ يَحْمَى بنُ حَمَّاد حَدَّثَنا أَبُو عَوانَة عَنْ سُلَمانَ عَنْ شَقيق عَنْ عَبْدالله

> العاصي من النار و تأنيس الله تعالى والطافه بعبده فان شبه هذا الكلام في مثل هذا المقام كالتحكين له من زيادة الادلال والتوسيع عليه في المبالغة في السؤال وبيان كرم أكرم الأكرمين وجوازنقض العهد بما هو أفضل كأنه من باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير مر فى الصلاة فىباب فضل السجود والحمد لله على نعمه المترادفة

> > بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الحوض

وهو حوض نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على باب الجنة يستى المؤمنون منه وهو مخلوق اليوم وأحاديثه كثيرة بحيث صارت متواتراة من جهة المعنى والايمــان بهواجبوهواا-كموثر. قوله ﴿ سلمان ﴾ أى الأعمش و ﴿ شقيق ﴾ بالقافين أبو وائل بالهمز بعد الألف و ﴿ الفرط ﴾ بفتح الفاء

٦١٨٤ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَافَرَ طُحُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ . وَحَدَّ ثَنَى عَمْرُ و بَنُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمْعُتُ أَبِاوِائِلِ عَنْ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَنَافَرَ طُحُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُ عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَنَافَرَ طُحُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ وَلَـيُرْفَعَنَ رَجِالْ مَنْكُمْ ثُمَّ لَيَخْتَلَجُنَّ دُونِي فَاقُولُ يارَبِ الصحابي فَيقُالُ إِنَّكَ وَلَـيْرُ فَعَنَ رَجِالْ مَنْكُمْ ثُمَّ لَيَخْتَلَجُنَّ دُونِي فَاقُولُ يارَبِ الصحابي فَيقُالُ إِنَّكَ لَا يَكُمُ وَلَـيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي وَائِلِ وَقَالَ حُصَيْنُ عَنْ أَبِي كَلَيْهِ وَائِلِ وَقَالَ حُصَيْنُ عَنْ أَبِي كَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَرْتَكُمْ مُسَدّدُ وَحَدَّنَا يَحْيَى الله عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَرْتَكُمْ مُسَدّدُ وَحَدَّنَا يَحْيَى عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبي صَلّى الله عَن النبي صَلّى الله عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُما عَن النبي صَلّى الله عَمْرَ وَضَى الله عَنْهُما عَن النبي صَلّى الله عَمْرَ وَضَى الله عَنْهُما عَن النبي صَلّى الله عَمْرُ وَضَى الله عَمْرُ وَضَى الله عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ الْمَامَلُمُ حُوضٌ كَابَيْنَ جَرْبًا وَ وَاذَرْحَ مَرَقُونَ عَنْ النّهِ عَمْرُو بنُ مُحَمَّدَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ الله عَنْ النبي صَلّى الله عَنْ النّه عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ المَامَلُهُ حُوضٌ كَابَيْنَ جَرْبًا وَاقَادُرْحَ مَرْتُكُمْ عَمْرُو بنُ مُحَدِّدَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ المَامَلُكُمْ حَوْضٌ كَابَيْنَ جَرْبًا عَوْلَ الله عَنْ النّه عَنْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّهُ عَنْ الله عَلْلَ الله عَنْ الله

والراء الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوه يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم المهاء وتهيء لهم وفيه بشارة لهذه الأمة فهنيئاً لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه قوله (المغيرة) هو ابن مقسم الضبي و (يختلجن) بلفظ المجهول أي يعدل بهم عرب الحوض ويجذبون من عندي وهم إما المرتدون واما العصاة و (حصين) مصغر الحصن بالمهملتين ابن عبد الرحمن. قوله (جرباء) بفتح الحجيم وسكون الراء و بالموحدة مقصو را عندالجمهور وفي بعضها ممدودا و (أذرح) بفتح الهمزة وضم الراء و تسكين المعجمة بينهما و بالمهملة موضعان وفي صحيح مسلم قال عبيد الله فسألته فقال قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال انتهى. اعلم أنه مما استشكله القوم قالوا هما موضعان قرب بيت المقدس بينهما مسيرة ساعة تقريباً لاثلاث ليال والمقصود من التشبيه المبالغة في بيان سعته وفسحته و لا مبالغة في مسير ساعة فأجابوا بأن الحديث مختصر تقديره كا بين المدينة و (جرباء وأذرح) وهما في حكم موضع واحد و قد يستعملان متقار بين كجاه وجور و لقدس والخليل

حَدَّ تَنَا هُشَدِي ۗ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُر وَعَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بِن جُبِيرِ عَن ابن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ الكَوْتُرُ الْخَيرُ الكَثيرُ الَّذي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لَسَعِيد إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهَرُ الذَّي في الجَنَّة منَ الخَيْر الَّذي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ صَدَّتْ اللَّهِ عَلَاهُ اللهُ إِيَّاهُ صَدَّتْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَل VALL عَن ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَمْر و قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَوْضي مَسِيرَةُ شَهْر مَاؤُهُ أَبِيضٌ مِنَ اللَّبَ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المسْكَ وَكِيزَانُهُ كَنْجُوم السَّماء مَنْ شَربَ منها فَلَا يَظْمَأُ أَبْداً صَرَتَ اللَّهَا مَنْ شَربَ منها فَلَا حَدَّ ثَني ابن MAIF وَهْبِ عَنْ يُو نُسَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكُ رَضَى اللَّهُ عَنْــُهُ أَنَّ

> روى الدارقطني ذلك صريحا وهوما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وجرباء وأذرح أقول المبالغة حاصلة في سير ساعة لأن السعة أمر إضافي باخلاف المقاءات أو كان في الأولهذا المقدار ثم زاد الله تعالى من فضله عليه ويحتمل أن لا يكون وجه النشبيه بيان طول الحوض وعرضه بل تكون المشابة في الأمامية أي هو أمامي أو أن تكون الكاف للمقارنة نحواشتغل بالصلاة كما دخل الوقت، يعني هو أمامي مقارنا لمابينهماوفي بعض النسخ لفظ بين مفقود. قوله ﴿عمرو ﴾ ابن محمدالناقد بالنون والقاف البغدادي و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الهشم أبو معاوية و ﴿ أَبُو بَشْرِ ﴾ بكسر الموحـدة وإسكان المعجمة جعفر و ﴿ عطاء بن السائب ﴾ بالمهملة والهمز بعد الا ُلف الثقني الكوفى. قال الكلاباذي. روى عنه هشيم في أول الحوض مات سنة ست و ثلاثين ومائة. قوله ﴿ نافع بن عمر الجمحي ﴾ بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة المكى و ﴿ أبيض ﴾ أى أشد بياضا وهو دليل لمن جوزمجى، أفعل التفضيل من اللون. قوله ﴿ سعيد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و﴿ أَيلة ﴾ بفتح الهمزة وسكون

« ۹ - کرمانی - ۲۳ »

رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حُوضى كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مَنَ ٦١٨٩ الميكن وَإِنَّ فيه منَ الأَبارِيقِ كَعَدَد نُجُومِ السَّماءِ صَرَبْ أَبُو الوَليد حَدَّثنا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ . وَحَدَّثْنَا هُدَبَّهُ بن خالد حَدَّ ثَنَا هُمَّامٌ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّ ثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجِنَّةِ إِذَا أَنَا بَهُرَ حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّهُ رَّ الْمُجَوَّفَ قُلْتُ مَاهُذَا ياجـبْرِيلُ قالَ هٰذَا الكُو َثُرُ الذَّى أَعْطاكَ رَبُّكَ فَاذَا طينُهُ أَوْطيبُهُ مُسْكُ أَذْفَرُ شَكْهُدَبَةُ حَدَّنَا مُسْلَمُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسَ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيرِ دَنَّ عَلَى َّنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرفتهم اخْتُلْجُو ادُونِي فَأَقُولُأَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مِأَا ْحَدَثُو ابَعْدَكَ صَرْبُ سَعِيد بْنَ أَيِهُ مُ يَمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِن مُطَرِّف حَدَّثني أَبُو حازم عَنْ سَهْل بِنْ سَعْدقالَقالَ النَّبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوضِ مَنْ مَنَّ عَلَىَّ شَرَبُو مَنْ شَربَ لَمْ يَظُمُّ أَبْدًا لَيْرِدَنَّ عَلَى اَقُوامُ أَعْرِفُهُم وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحالُ بِينِي وَبِيْهُمْ . قالَ أَبُوحازِم فَسَمَعَنَى النَّعْمَانُ بِنُ أَلَى عَيَّاشَ فَقَالَ هَكَذا سَمَعْتَ منْ سَرَبْلُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَال أَشْهِدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ لَسَمَعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فَيَهَا فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مَنّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدرى ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لَنْ غَيَّرَ بَعْدى . وقالَ انْ عَبَّاسِ سُحْقًا بُعْدًا يُقالُ سَحِيقٌ بَعِيدٌ وأَسْحَقَهُ أَبْعَدُهُ . وقالَ أَحْمَدُ بنُ شَبيب ابن سَعيد الْحَبَطِيُّ حَدَثَنَا أَبِي عَنْ يُو نُسَ عنابْن شهاب عن سَعيد بن الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْهَ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ مَردُ عَلَى ّ يَوْمَ القيامَة رَهْطُمْن أَصْحابي فَيُحَلَّوُنَ عَن الحوْض فأَقُولُ يارَبّ أَصْحابي فَيَقُولُ إِنَّكَ لا علْمَ لَكَ بما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدبارهُمُ القَهْقَرَى حَدَّث

ابن مطرف » بالمهملة و تشديد الراء المكسورة و ﴿ أبو حازم » بالمهملة والزاى سلمة و ﴿ لم يظمأ » أى لم يعطش فيه أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار وفيه أن الواردين المارين عليه كلهم يشربون وإنما يمنع الذين يذادون من الذود والمرور عليه و ﴿ النعان بن أبى عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالمعجمة و ﴿ سحقاً » أى بعداً وكرر للتأكيد وهو نصب على المصدر وهذا مشعر بأنهم مرتدون عن الدين لأنه يشفع للعصاة ويهتم بأم همو لا يقول لهم مثل ذلك . قوله ﴿ أحمد بن شبيب ﴾ بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى الحبطى بفتح المهملة الأولى والموحدة و ﴿ يخلون ﴾ من التخلية بالمهملة وهو المنع يقال خلاه عن الماء إذا طرده ومنعه منه و فى بعضهاهو

أُحْمَدُ بنُ صَالِح حَدَثَنا ابْنُوَهب قالَ أَخْ بَرَنِي يُو نُسُ عَن ابْن شهاَب عن ابن الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَن أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلَّوُ إِنَ عَنْهُ فَأَقُولُ يارَبّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لا عَلْم لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُ مُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدِّبارِهمُ الْقَهْقَرَي . وقالَ شُعَيْبُ عِنِ الزُّهْرِيّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَـدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيُجْلَوْنَ وَقَالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّوُنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّومِ يَ عَن مُحَدُّد بنِ عَلَى عن عُبَيْد الله بنِ أَبِي رافع عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرْضَى أبراهيم بن المُنذر حَدَّثنا مُحَدَّدُ بن فُلَيْح حَدَّثنا أَبِي قالَ حَدَّثني 

من الثلاثي وفي بعضها بالمعجمة و ﴿ القهقرى ﴾ الرجوع إلى خلف وروى الزهرى عن أبي هريرة يجلون بالجيم من الجلاء عن الوطن و ﴿ الزبيدى ﴾ مصغر الزبد بالزاى والموحدة محمد وأما ﴿ ابن أبي رافع ﴾ ضد الحافض فهو عبيد الله مصغراً . قال الغساني : في بعض النسخ عبد الله مكبراً وهو وهم . فان قلت الزهري روى أو لا عن أبي هريرة بلا واسطة و ثانياً بواسطتين فهل سقط من الأول شيء قلت هو كان صغيراً ابن ست أو سبع عند وفاة أبي هريرة فالظاهر أن روايته عنه على سبيل التعليق . قوله ﴿ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ فان قلت هذا رواية عن مجهول قلت لا ينقد ح الاسناد بذلك لأن الصحابة كلهم عدول . قوله ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ من الانذار الخزاعي بكسر المهملة و خفة الزاي محمد ابن فليح مصغر الفلح بالفاء واللام و المهملة و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضداليمين و ﴿ هلم ﴾ خطاب للزمرة

أَنَاقَائِمْ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ يَبْنِي وَيَيْهِمْ فَقَالَ هَلُمُ أَفْقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِنَّهُمُ اَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَى شُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلْ مِنْ يَيْنِي وَيَيْنِهِمْ فَقَالَ هُلًا القَهْقَرَى شُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلْ مِنْ يَيْنِي وَيَيْنِهِمْ فَقَالَ هُلًا قَلْتُ مَاشًا أَيْهُمُ قَالَ إِنَّهُمُ اَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهُمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللهَ قُلْتُ مَاشًا أَنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَوْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهُمُ اللّهُ عَنْ خَيْبِ عَنْ حَفْصٍ بِنِ عَاصِمَ عَنْ أَبِي كَنْ مَنْ اللهُ عَنْ خَيْبِ عَنْ حَفْصٍ بِنِ عَاصِمَ عَنْ أَبِي كَوْمَ مَنْ رَيَاضٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي وَمُنْبَرِي عَلَى حَوْضِى صَرَّتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى عَوْمَ فَيْدِي وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ مَا بَيْنَ يَيْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالَ مَا بَيْنَ يَدْتِي وَمَنْبَرِي عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُولِكُ النَّهُ وَاللّهُ عَلْتُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَكُمْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ومعناه تعالوا وهو على لغة من يقول هلما هلموا هلمى والظاهر أن ذلك الرجل ملك على صورة انسان و «همل» بفتحتين ما يترك مهملا لا يتعهد ولا يرعى حتى يضيع و «يهلك» أى لا يخلص منهم من النار إلاقليلا وهذا مشعر بأنهم صنفان كفار وعصاة . قوله «أنس بن عياض» بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة و «جبيب» مصغر الخب بالمعجمة و شدة الموحدة ابن عبدالرحمن و «الروضة» معناها أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة فهو حقيقة وأن العبادة فية تؤدى إلى روضة الجنة فهو جاز باعتبار المه آل أى مآل العبادة فيه الجنة أو تشبيه أى كروضة وسمى تلك البقعة المباركة بروضة لأن زوار قبره صلى الله عليه وسلم من الملائكة والجن والانس لم يزالوا مكبين فيها على ذكر الله تعلى هوله (منبرى » قالوا المراد منبره بعينه الذي كان فى المدينة والترغيب فى المقام بها والاستكثار من ذكر الله عليه إلى الحوض . الخطابى : معناه تفضيل المدينة والترغيب فى المقام بها والاستكثار من ذكر الله تعالى فى مسجدها وان من لزم الطاعة فيه آل إلى روضة الجنة ومن لزم العبادة عند المنبر سقى فى

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد المَلكَ قَالَ سَمْعُتُ جُنْدَبًا قَالُ سَمْعُتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ يَزِيدَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُ كُمْ عَلَى الحَوْضِ صَرَتُ عَمْرُو بنُ خالد حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَيِي الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَلْمِ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

القيامة من الحوض. قوله (عبد الملك بن عمير) مصغراً و (جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها ابن عبد الله البجلي و (عمر و) هو ابن خالد الجزرى بالجيم و الزاى و الراء و (يزيد) من الزيادة ابن حبيب ضد العدو و (أبو الخير) خلاف الشر اسمه مرثد بفتح الميم و المثلثة و إسكان الراء و بالمهملة و (عقبة) بضم المهملة و إسكان القاف ابن عام . قوله (صلى) أى دعالهم بدعاء صلاة الميت و (لا أخاف أن تشركوا) فان قلت قد وقع بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتداد لبعض الأعراب قلت الخطاب للجميع فلا ينافي ارتداد البعض و (تنافسوا) أى تراغبوا و تنازعوا وفيه معجزات إذ فيه الاخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض و أنها لاتر تد جملة و أنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك . قوله (حرمي) بفتح المهملة و الراء و شدة التحتانية ابن عمارة بضم المهملة و خفة الميم و بالراء و (معبد) بفتح الميم و الموحدة و إسكان المهملة ابن خالد القاضي الكوفي و (حارثة)

وَصَنْعَاءَ . وَزَادَ ابنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَد بِن خالد عَنْ حارِثَةَ سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْلُهُ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعاءَ وَالمَدينَة فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ لَنَيْ صَلَّى اللهَ عَشْلَ الكَوَاكِ الْمَا لَلْمُ تَشْمَعْهُ قَالَ الأَوْانِي قَالَ لَا قَالَ المُسْتَوْرِدُ لَرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِ اللهُ عَدْرَ اللهَ عَدْ بَنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ١٩٨٨ مَنْ عَمْرَ قَالَ حَدَّنِي ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ١٩٨٨ مَنْ عَمْرَ قَالَ حَدَّنَتِي ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ١٩٨٨ أَنْ عَمْرَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَى الْعَقْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمَوْنَ عَلْ الْعَقْبِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى الْعَقْبِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ الْعَقْبِ الْعَقْبِ اللهُ عَلْ الْعَقْبِ عَلَى الْعَقْبِ اللهُ الْمَقْبِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَقْبِ الْعَقْبِ عَلَى الْعَقْبِ الْمَالِ الْعَلَى الْعَقْبِ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ الْعَقْبِ اللهُ عَلَى الْعَقْبِ اللهُ عَلَى الْعَقْبِ الْمَعْلِي اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَقْبِ اللهُ عَلَيْ الْعَقْبِ اللهُ عَلَى الْعَقْبِ اللهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

بالمهملة والراء والمثلثة ابن وهب الخزاعي و ﴿ ابن أبي عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد و ﴿ المستورد ﴾ مستفعل بكسرالعين من الورد ابن شداد الفهرى الصحابى قال لحارثة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأوانى فيه تكون كذا وكذا قال حارثة لا قال المستورد فيه الآنية مثل الكواكب أى كثرة وضياء يعنى أنا سمعته قال ذلك وهذا ليس موقوفا فانه و إن لم يرفعه إلى التبي صلى الله عليه و سلم صريحاً لكن يلزم منه رفعه سياقاً . قوله ﴿ سيؤخذ ﴾ من الأخذ و ﴿ مابرحوا ﴾ أي ماز الوا و الله أعلم . هذا آخر كتاب الحوض سقانا الله تعالى منه بمنه و فضله

## بنالخالجاني

#### كتاب القدر

7199 حَرْثُنَا أَبُو الوَلِيد هِشَامُ بْنُ عَبْد المَلَكَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنِي سُلَمْانُ الأَعْمَشُ قَالَ سَمْعَتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبَ عَنْ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَدَّلَمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### كتاب القدر

أى حكم الله تعالى قالوا القضاء هو الحكم الكلى الاجمالى فى الأزل و (القدر) هو جزئيات ذلك الحكم و تفاصيله التى تقع فى لايزال قال تعالى «وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» ومذهب أهل الحق أن الاعمور كلها من الايمان والكفر والخير والشر والنفع والضر وغيرذلك بقضاء الله وقدره و لا يجرى فى ملكه إلا مقدراته وله (أبو الوليد) بفتح الواو و (المصدوق) أى المخبر به بلفظ المفعول صدقا أى ما أخبر به جبريل عليه السلام كان صدقا ويحتمل أن يراد المصدق من جهة الناس فان قلت ما الغرض من ذكر الصادق المصدوق وهو إعارم بالمعلوم قلت لما كان مضمون الخير أمراً مخالفاً لما عليه الائطباء أراد الاشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه أو ذكره تلذذا أو تبركا وافتخاراً . قال الطب إنما يتصور الجنين فيا بين ثلاثين

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبَعْثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ بِرِزْقهِ
وَأَجَله وَشَقَّ أَوْسَعِيْدُ فَوَالله إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِالرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِحَقَى
مايكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِراعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ الجَنَّة فَيَدْخُلُها وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّة حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاللهَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّة عَيْدُ فَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّة عَيْدُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّيَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَبَيْنَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّالِ وَبَيْنَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّابِ عَمَل أَهْلِ النَّالِ وَلَا النَّالِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الكَتَابُ فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّالِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَيِّ صَلَّى عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَيِّ صَلَّى النَيْ صَلَّى اللهُ بِنِ أَبِي بَكُرِ بِنِ أَنِس عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَيِّ صَلَّى

يوما إلى أربعين والمفهوم من الحديث أن خلقته إنما تكون بعدار بعد أربعة أشهر . قوله ﴿ برزقه ﴾ وهو الغذاء حلالا أو حرما وقيل هو كل ما ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به وهو أعم لتناوله العلم ونحوه و (الاجل ) يطلق لمعنيين لمدة العمر من أولها الى آخرهاو للجزء الاخير الذي يموت فيه . فان قلت هذا يدل على الحكم بهذه الأمور بعد كو نه مضغة لأنه أزلى قلت هذا اعلام للبلك بأن المقتضى فى الأزل هكذا حتى يكتب على جبهته مثلا . فان قلت هذه ثلاثة أمور لا أربعة قلت الرابع كونه ذكراً أو أن كا صرح به فى الحديث بعده أو عمله كما تقدم فى أول كتاب بدء الحلق ولعله لم يذكره لا أنه كلام من المذكور أو اختصر الحديث اعتماداً على شهرته . فان قلت يلزم من الا مر بكتابة أربعة أن لا يكون الرابع اما العمل واما الذكورة مثلا و إلاكان خمسة قلت لا يلزم من الا مر بكتابة أربعة أن لا يكون شيء آخر مكتوباً عليه والعلم بالذكورة و الا نوثة يستلزم العلم بالعمل لا ن عمل الرجل مخالف لعمل المرأة و كذلك بالعكس . قوله ﴿ غير ذراع أو ذراعين ﴾ في بعضها غير ذراع أو ذراع بالرفع مفرداً يعنى ما يكون بينهما إلا ذراع أو أقل من ذراع و المقصود قربه إلى الجنة لا التحديد بالذراع ونحوه و (الكتاب ) أى مكتوب الله تعالى يعنى القضاء الا زلى . قوله ﴿ آدم ﴾ هوابن أبى بكر بن أنس روى عن شعبة و ﴿ سليمان بن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ عبيد الله ﴾ مصغراً ابن أبى بكر بن أنس روى عن شعبة و ﴿ سليمان بن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ عبيد الله ﴾ مصغراً ابن أبى بكر بن أنس روى عن

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَكَلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَـكًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَى رَبِّ خَرُ أَمْ أَنْتَى أَشَقِيْ أَى رَبِّ ذَكُرْ أَمْ أَنْتَى أَشَقِيْ أَى رَبِّ ذَكُرْ أَمْ أَنْتَى أَشَقِيْ أَى رَبِّ ذَكُرْ أَمْ أَنْتَى أَشَقِيْ أَمْ سَعِيدُ فَمَا الرَّزْقُ فَمَا الْاَجُلُ فَيُكتَبُ كَذَلكَ فَى بَطْنِ أُمِّه

لَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بَمَا أَنْتَ لاق قالَ ابن عَبَّاسِ لَهَا سَابِقُونَ لَى اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَفَّ الْقَلَمُ بَمَا أَنْتَ لاق قالَ ابن عَبَّاسِ لَهَا سَابِقُونَ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

جده و ﴿ يقضى خلقها ﴾ أى يتمه و فى بطن أمه ليس ظرفا للكتابة بل هو مكتوب على الجبهة أو على الرأس مثلا و هو فى بطن أمه مر فى الحيض . فان قلت قال ههذا وكل الله و فى الحديث السابق ثم يبعث الله ملكا قلت المراد بالبعث الحكم عليه بالتصرف فيها . قوله ﴿ على علم الله ﴾ أى حكم الله لا "ن معلومه لا بد أن يقع و إلا لزم الجهل فعلمه بمعلوم مستلزم للحكم بوقوعه و ﴿ جفاف القلم ﴾ عبارة عن عدم تغيير حكمه لا أن الكاتب لما أن يحف قلمه عن المداد لا يبقى له الكتابة و ﴿ بما أنت لاق ﴾ أى بكل ما تلقاه و يصل اليك قال تعالى «أو لئك يسارعون فى الخيرات و هم لها سابقون » فان قلت تفسير ابن عباس يدل على أن السعادة سابقة و الآية على أن الخيرات يعنى السعادة مسبوقة قلت معنى الآية أنهم سبقوا الناس لا بحل السعادة . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ الرشك ﴾ بكسرالراء وإسكان المعجمة وبالكاف صفة ليزيد و هو ابن سنان بكسر المهملة وبالنو نين الضبعى البصرى . قال الكلاباذى : الرشك معناه القسام . وقال الغسانى : هو بالفارسية الغيور و قيل هو كبير اللحية يقال بلغ من طول لحيته إلى أنه دخلت فيها عقرب و مكثت ثلاثة أيام و لا يدرى بها أقول الرشك بالفارسية القمل الصغير يلتصق بأصول الشعر فعلى هذه الاضافة إليه أولى من الصفة و ﴿ مطرف ﴾ بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن عبد الله بن الشخير بكسر المعجمتين والثانية مشددة و بالتحتانية و بالراء العامى و ﴿ عمران والراء ابن عبد الله بن الشخير بكسر المعجمتين والثانية مشددة و بالتحتانية و بالراء العامى و ﴿ عمران

يارَسُولَ اللهَأْيُعْرَفُ أَهْلُ الجَنَّة مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ العَامِلُونَ قَالَ نُعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ العَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لمَا خُلَقَ لَهُ أَوْلَىا يُسْرَلُهُ

ابن حصين ﴾ مصغراً بالمهماتين و ﴿ لم ﴾ هو بكسر اللام . فان قلت المعرفة إنما هي بالعمل لا أنه أمارة فما وجه سؤ اله قلت معرفتنا بالعمل أما معرفة الملائكة مثلا فهي قبل العمل فالغرض من لفظ أتعرف أتميز و تفرق بينهما بحسب قضاءالله وقدره . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ غندر ﴾ بضم المعجمة و سكون النون وضم المهملة و فتحها و بالراء لقب محمد بن جعفر و ﴿ أبو بشر ﴾ بكسر الموحدة و سكون المعجمة جعفر اليشكري ضديكفر و ﴿ ذراري ﴾ بتشديدالياء وتخفيفها و ﴿ عطاء ابن يزيد ﴾ من الزيادة . النووي : أطفال المشركين فيهم ثلاثة مذاهب فالا كثرون هم في النار و توقف طائفة و الثالث و هو الصحيح أنهم في الجنة . البيضاوي : الثواب و العقاب ليسا بالا عمال و إلا لزم أن تكون الذراري لا في الجنة و لا في النار بل الموجب لهما هو اللطف الرباني و الحذلان الألمي المقدر لهم في الازل و الا ويهم التوقيف . قوله ﴿ إسحاق ﴾ قال الكلاباذي : يروى البخاري عن المقدر لهم في الازل و الا ولي فيهم التوقيف . قوله ﴿ إسحاق ﴾ قال الكلاباذي : يروى البخاري عن

رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفَطْرَة فَأَبُواهُ يَهُوّد الله عَلَى الفَطْرَة فَأَبُواهُ يَهُوّد الله وَيُنصِر انه كَمَا تُنتُجُونَ البَهِيمَة هَلْ يَجُدُونَ فِيهَا مِن جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا يَهُونُ وَيُو الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُو صَغِيْرَ قَالَ الله أَعْلَمُ عَلَمُ الله أَفُوا عَامِلِينَ

٥٠٠٠ بَاتِ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مَقْدُورًا صَرْبً عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ

أَخْبَرَنا مَاللّٰكَ عَن أَبِي الّٰزِنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّاً لَا تَسْأَلُ المُرْأَةُ طَلاقَ أُخْتَهَا لَتَسْتَفْرَغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكُمْ فَانَ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّاً لَا تَسْأَلُ المُرْأَةُ طَلاقَ أُخْتَها لَتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكُمْ فَانَ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّا إِسْرِ البَيلُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَاصِم عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بِنَاتِه عَنْ أَسًامَةَ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بِنَاتِه وَعَنْدَهُ سَعْدُو أَبِي اللهُ مَا أَخَذَ وللله مَا أَخَذَ ولللهِ مَا أَخَذَ ولللهِ مَا أَخَذَ ولللهِ مَا أَخَذَ وللله مَا أَخَذَ ولللهِ مَا أَخَذَ ولللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا أَخَذَ ولللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مَا أَخَذَ ولللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَخَذَ ولللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى وإسحاق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق و ﴿ الفطرة ﴾ الخلقة والمراد بها قابلية دين الحق إذ لو تركوا وطبائعهم لما اختاروا دينا آخر و ﴿ تنتجون ﴾ بلفظ المعروف و ﴿ جدعاء ﴾ أى مقطوعة الاذن أى أبواه يغيرانه عن الحق مثل تغييرهم البهيمة السليمة والغرض أن الضلالة ليست من ذات المولود ومقتضى طبعه بل هى بسبب خارج عن طبعه مرفى آخر الجنائز والله أعلم ﴿ باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ﴾ قوله ﴿ رأحتها ﴾ الا خت أعم من أخت القرابة إذ المؤمنات أخوات نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها و يصير لها من نفقته و معاشرته ما كان للهطلقة فع عن ذلك باستفراغ الصحفة ورجته لينكحها و يصير لها من نفقته و معاشرته ما كان للهطلقة فع عن ذلك باستفراغ الصحفة

مَا أَعْطَى كُلُّ بِأَجَلِ فَلْتُصْبِرُ وَلْتَحْتَسَبْ صَرْتُنَا حَبَّانُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أُخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَنِي عَبْدُ الله بنُ مُحَيِّرِيزِ الجُمَحَيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخَدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جالسُ عنْـدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَمَ جَاءَ رَجُلْ منْ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّا نُصِيبُ سَبِيًّا وَنُحُبُّ الْمَالَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أُوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلكَ لاَ عَلَيكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَانَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِي كَائِنَةُ صَرَّف مُوسَى بنُ مَسْعُود حَدَّثَنا سُفْيانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فَيهَا شَيْئًا إِلَى قيام السَّاعَة إِلَّا ذَكَرَهُ عَلَمَهُ مَنْ عَلَمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَّى الشَّيءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا عَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ مَرْثُ عَبْدَانُ

مجازاً مرفی النكاح. قوله ﴿ سعد ﴾ أی ابن عبادة. فان قلت ذكر فی الجنائز و همنا ابنها و فی كتاب المرضی البنت قلت. قال ابن بطال: و هذا الحدیث لم یضبطه الراوی فأخبر مرة عن صبی و أخری عن صبیة قوله ﴿ حبان ﴾ بكسر المهملة و شدة الموحدة و بالنون و ﴿ عبدالله بن محیرین ﴾ بضم المیم و فتح المهملة و بالراء بین التحتانیتین و بالزای الجمحی بضم الجیم و فتح المیم و المهملة و ﴿ السبی ﴾ أی جو اری مسلبات و ﴿ العزل ﴾ هو نزع الذكر من الفرج و قت الانزال و ﴿ النسمة ﴾ بفتحتین النفس و ﴿ كتب الله ﴾ أی قدر الله أن يخرج من العدم إلى الوجود و مرفی آخر البیع. قوله ﴿ سفیان ﴾ أی الثوری و ﴿ الأعمش ﴾ سلبان و ﴿ أبو و ائل ﴾ شقیق و ﴿ إن كنت ﴾ هی محففة من اثقیلة یعنی أنسی شیئاً شم أتذكره فأعرف و ﴿ أبو و ائل ﴾ شقیق و ﴿ إن كنت ﴾ هی محففة من اثقیلة یعنی أنسی شیئاً شم أتذكره فأعرف

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الإَّعْمَشِ عَنْ سَعْد بِن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ رَضَى الله عَنْه قَالَ كُنَّا جُلُو سًا مَعَ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَمَعَهُ عُودُ يُعَلِّي رَضَى الله عَنْه وَاللّه عَنْه عَلْه مِنْ أَحَد إِلّا قَدْ كُتَبَمَقْعَدُهُمِنَ النَّار أَوْمِنَ يَنْكُمُتُ فَى الأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا قَدْ كُتَبَمَقْعَدُهُمِنَ النَّار أَوْمِنَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَتَكُلُ يَا رَسُولَ الله قَالَ لَا اعْمَلُو اللّهَ عَلَى كَاللّهُ مُيسَرّن مُن الْعَوْمِ اللّه نَالَ لاَ اعْمَلُو اللّه عَالَ لاَ اعْمَلُو اللّهُ عَلَى الله قَالَ لاَ اعْمَلُو اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْتَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

مَعْمَرْ عَنِ النَّهُ مِنَ الْعَمَلُ بِالْحَوَاتِيمِ صَرَبْنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَاعَبْ ذُالله أَخْبَرَ نَا مُعْمَرْ عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهْدِنَا مَعْمَرْ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَا حَضَرَ القَتَالُ قَاتَلَ الرَّ جُلُ مَنْ أَهُلِ النَّارِ فَلَمَا حَضَرَ القَتَالُ قَاتَلَ الرَّ جُلُ مَنْ أَهُلِ النَّارِ فَلَمَا حَضَرَ القَتَالُ وَكَثَرَتُ بِهِ الجِرَاحُ فَأَثْبَتَهُ فَقَاءَ رَجُلْ مَنْ أَصُحَابَ النَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الله

أنه ذلك بعينه . قوله ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة و الزاى محمد السكرى و ﴿ سعد بن عبيدة ﴾ مصنر العبدة ختن أبى عبد الرحمن عبد الله السلمى بضم المهملة و ﴿ ينكت ﴾ أى يضرب برأسه و ﴿ يتكل ﴾ أى يعتمد على ماقدره الله في الأزل و يترك العمل فقال لا إذكل أحد ميسر لما خلق له و يجره القضاء إليه قهراً وحاصله أن الواجب عليكم متابعة الشريعة لاتحقيق الحقيقة والظاهر لا يترك للباطن ومرت مباحثه في الجنائز في باب موعظة المحدث . قوله ﴿ حبان ﴾ بكسر المهملة وشدة الموحدة و ﴿ خبير ﴾ بالموفع و النصب و ﴿ اسم الرجل ﴾ قزمان بضم القاف و سكرن الزاي و ﴿ الجراح ﴾ جمع الجرح و ﴿ أثبتته ﴾ أى أثخنته و جعلته ساكناً قزمان بضم القاف و سكرن الزاي و ﴿ الجراح ﴾ جمع الجرح و ﴿ أثبتته ﴾ أى أثخنته و جعلته ساكناً

عليه وسلم فقال يار سول الله أرأيت الذي تَحَـد ثُتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ في سايلِ الله من اشد القتالِ فَكُشَرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَـكَادَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذلكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمُ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَـدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَأَنْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمَا فَأَنْتَحَرَّ بِهَا فاشتد رجال من المسلمين إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثُكَ قَـد أَنتَحَرَ فَلانَ فَقَتَل نَفْسَهُ فَقَال رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّامُؤُمِنْ وَإِنْ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ عَرْثُنَا سَعِيدُ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ حَـدُّتُنا أَبُو عَسَّانَ حَدَّثَني أبُو حازِم عَن سَـمُلِ أَنْ رَجَلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَناءَ عِنِ الْمُسْلِمِينَ في غَزُوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عَليه وَسَلّم فَقَال مَنْ أُحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وهو على تلكُ الحال مِن أَشَدِ النَّاسِ على المُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ

غير متحرك و ﴿ يرتاب ﴾ أى يشك فى الدين لأنهم رأوا الوعد شديداً . قوله ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة محمد و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة و ﴿ غناء ﴾ بالفتح والمد يقال أغنى عنه غناء فلان أى ناب عنه و أجزأ مجزأه ومافيه غناءذاك أى الاضطلاع والقيام عليه و ﴿ الغزوة ﴾

جُعَلَ ذُبابَة سَيْفه بَيْنَ ثَدْيَيه حَتَى خَرَج مِنْ بَيْن كَتَفَيه فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مُسْرِعًا فَقَال أَشْهِدُ أَنْكَ رَسُولُ الله فَقَال وَما ذَاكَ قالَ قُلْتَ لَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّم مُسْرِعًا فَقَال أَشْهِدُ أَنْكَ رَسُولُ الله فَقَال وَما ذَاكَ قالَ قُلْتَ لَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَمِنْ أَعْظَمَنا فَقَال مَنْ أَعْلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَمِنْ أَعْظَمَنا غَنَاءً عَنِ المُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذَلكَ فَلَكَ فَلَكَ فَلَكَ أِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الله فَقَال النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَنْدَ ذَلكَ إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْهُ لِ الْجَنْد وَانَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَانَّهُ الله مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَانَّهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَانَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّالِ وَانَّهُ مِنْ أَهُ لِللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلَ أَهْدِل الجَنَّة وَانَّهُ مِنْ أَهْدِل النَّارِ وَانَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَعْمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَعْمَلُ اللهَالِمُ المَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ وَالَعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا لَا لَا عَلْمَلُكُ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ أَنْ الْعَلْمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مَلْ أَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الل

إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ عَنِ النَّذُرِ الْعَبْدَ إِلَى القَدَرِ صَرَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النبِيُّ صَلَّى مَنْصُورِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بِن مُرَّةَ عِنِ ابنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنِ النَّهُ لا يُردُّ شَيْئًا وَانَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَّخِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ عَنِ النَّذُرِ قَالَ انَّهُ لا يُردُّ شَيْئًا وَانَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَّخِيلِ

هي غزوة خيبر و ﴿ الذبابة ﴾ بضم المعجمة وبالموحدتين الطرف. فان قلت في الحديث السابق أنه نحر نفسه بالسهم وههنا قال بالذبابة قلت لا منافاة لاحتمال استعالها كليهما مر مراراً . قوله ﴿ إنما الاعمال ﴾ أي اعتبار الاعمال لا يثبت إلا بالنظر إلى الحاتمة أي عاقبة حال الشخص هي المعتبرة عند الله ولهذا لو كان كافراً وأسلم عند الموت فهو من أهل الجنة والعكس في العكس وفي الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ عبد الله ﴾ ابن مرة بضم الميم وشدة الراء الهمداني . فان قلت النذر التزام قربة فلم يكون منهياً قلت القربة غير منهية و لكن التزامها منهي إذ ربما لا يقدر على الوفاء . قوله ﴿ لا يرد ﴾ فان قلت الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة قلت لا يلزم من رد الصدقة الوفاء . قوله ﴿ لا يرد ﴾

حَرْثُ بِن مُحَدَّد أَخْبَرِ نا عَبْدُ الله أُخْبَرَ نا مَعْمُر عَن هَمَّام بن مُنبَّه عَن أَبِي ٢٢١٣ هُرَ رُوَّةَ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ الَّنْذُر بشَيْءَ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكُنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخيل بالله عَدْن مُعَامَل أَبُو الْحُورَة إلا بالله عَدْني مُحَدّد بن مُقامَل أَبُو الْحَسن أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا خالدُ الحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَى غَزَاةً فَجَعَلْنَا لاَنَصْعَدُ شَرَفًا وَلا نَعْلُوا شَرَفًا وَلا نَهْبِكُ فِي وَادَ إِلَّا رَفَعْنا أَصُواتَنا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنا مِنَّا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَانَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًا إِنَّكَ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ قالَ يَاعَبْدَ الله بنَ قَيْس أَلَا أُعَلَّمُكَ

رد التزامها الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعلوقع واجبا وفى لفظ إنما يستخرج دليل على وجوب الوفاء بالنذر · قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة و ﴿ همام بن منبه ﴾ بكسر الموحدة و ﴿ قدرته ﴾ بصيغة المتكلم وفى بعضها قدر به بلفظ المجهول الغائب والجار والمجرور . فان قلت الترجمة مقلوبة إذ القدر يلتى العبد إلى النذر لقوله يلقيه القدر قلت همامترادفان إذ بالحقيقة القدر هو الموصل وبالظاهر هو النذر لكن كان الأولى فى الترجمة العكس ليوافق الحديث إلا أن يقال هما متلازمان . قوله ﴿ خالد الحذاء ﴾ بفتح المهملة وشدة المعجمة و بالمد و ﴿ أبو عثمان النهدى ﴾ بفتح الذون وسكون الهاء و بالمهملة عبد الرحم . و ﴿ أبو موسى ﴾ هو عبد الرحمن بن قيس ، قوله ﴿ غزاة ﴾ أى خيبر و ﴿ شرفا ﴾ بفتح المعجمة والراء والفاء مكاناً عالياً و ﴿ اربعوا ﴾ بفتح الموحدة أى ارفقوا بانفسكم واخفضوا أصواتكم يقال والراء والفاء مكاناً عالياً و ﴿ اربعوا ﴾ بفتح الموحدة أى ارفقوا بانفسكم واخفضوا أصواتكم يقال

كَلَمَةُ هَى مَنْ كُنُور الْجَنَّةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله المَّعْ هَا نَعْ قَالَ مُجَاهِدٌ سُدًى عَنِ الْحَقِّ الله عَصَمَ الله عَاصَمُ مَا نَعْ قَالَ مُجَاهِدٌ سُدًى عَنِ الْحَقِّ عَبَدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَدُ الله أَخْبَرَنَا يَبْرَدُونَ فَى الضَّلَالَة دَسَّاها أَغُو اها صَرَّتُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الله أَخْبَرَنَا يَوْنُسُ عَنِ النَّهِ سَعِيدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّي يَوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي عَنِ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانَ بِطَانَةُ آثَامُنُ مُ اللّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانَ بِطَانَةُ آثَامُنُ مُ اللّهَ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانَ بِطَانَةُ آثَامُنُ مُ اللّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلَفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانَ بِطَانَةُ آثَامُنُ مُ اللّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالمَعْمُ وَمُ مَنْ عَصَمَ الله وَقَالَ مَنْ قَوْمَ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُورُ بِنُ النَّهُ مِنَ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَلَا يَلَدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُورُ بِنُ النَّهُ مِنَ اللهُ مَنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ آمَنَ وَلَا يَلَدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُورُ بِنُ النَّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنَ قَدْ آمَنَ وَلَا يَلَدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَقَالَ مَنْصُورُ بِنُ النَّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ عَمْ مَنْ عَدْ إِلَّا يَلْكُولُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ربع الرجل إذا وقف و جلس و ﴿ أصم ﴾ وفى بعضها أصما ولعله باعتبار التناسب و فى ﴿ لاحول و لا قوة الا بالله ﴾ خمسة أو جهمن جهة النحو و من التنازع على لفظ بالله وهى كلمة استسلام و تفويض و معنى الكنز فيه أن له أو ابا مدخر أ نفيساً كالكنز فانه من نفائس مدخراتكم . قوله ﴿ لا عاصم ﴾ قال تعالى « لا عاصم اليوم من أمر الله » أى لا مانع وقال « أيحسب الانسان أن يترك سدى » فى الصلالة وقال « وقد خاب من دساها » أى أغواها . فان قلت ماوجه مناسبة الآيتين بالترجمة قلت بيان أن من لم يعصمه الله كان سدى وكان مغوى . قوله ﴿ عبدان ﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة والنون و ﴿ البطانة ﴾ بكسر الموحدة الصاحب و ﴿ الوليجة ﴾ المسار و فى لفظ يأمره دليل على أنه لايشترط فى الأمر العلو والاستعلاء ﴿ باب قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم والغرض من هذه الآيات أن الايمان والكفر بتقدير الله تعالى . قوله ﴿ منصور بن النعان ﴾ فى النسخ هكذا لكن قالوا صوا به منصور بن المعتمر السلمي الكوفى . قال ابن عباس معنى حرم باللغة النسخ هكذا لكن قالوا صوا به منصور بن المعتمر السلمي الكوفى . قال ابن عباس معنى حرم باللغة

عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَحَرْمُ بِالْحَبَشِيَّةِ وَجَبَ مَرَّمَىٰ عَمُودُ بنُ غَيْلانَ ١٦ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا اللهَ كَتَبَ عَلَى ابنِ آدمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزَنَا الْعَيْنِ النَظَّورُ وَزِنَا اللهَ كَتَبَ عَلَى ابنِ آدمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزَنَا الْعَيْنِ النَظَّرُ وَزِنَا اللهَ كَتَبَ عَلَى ابنِ آدمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزَنَا الْعَيْنِ النَظَّرُ وَزِنَا اللهَ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابنِ آدمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةً فَزَنَا الْعَيْنِ النَّظَلُ وَزِنَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ شَلْ اللهُ عَنْ أَبِي هُورُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ شَلْ أَنْ وَقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُورُورَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهُ مُو يُرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُورُورَةً عَنِ النَّهِ مَا أَبِي هُورُورَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُورُورَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ النَّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَاكُ وَلَا الْعَالِهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُو يَشَا وَالْوَالْوَالَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي الللهُ اللهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ

المُعَلَّذَ اللَّهُ وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّفَتْنَةً للنَّاسِ صَرَّمُنَا الْحَمَيْدِيُّ ٢١١٧ حَدَّتَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنَا سُفِيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَكْرَمَـةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا

الحبشية و جب . قوله ﴿ محمود بن غيلان ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية و بالنون و ﴿ ابن طاوس ﴾ عبد الله و ﴿ اللهم ﴾ بفتحتين صغار الذنوب وأصله ما يلم به الشخص من شهوات النفس والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظر و المنطق و التمنى . الخطابى : يريد به المعفو عنه المستثنى فى كتاب الله تعالى «الذين يحتنبون كبائر الاشمو الفواحش إلا اللهم » و سمى المنطق و النظر زنا لأنهما من مقدما ته و حقيقته إنما تقع بالفرج . قوله ﴿ لا محالة ﴾ بفتح الميم أى لابد له مر فلك و لا تحول له عنه و ﴿ تمنى ﴾ فعل مضارع بحذف احدى التاءين . فان قلت التصديق و التكذيب من صفات الأخبار قلت إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه من في أو ائل كتاب بدء الاسلام . قوله ﴿ شبابة ﴾ بفتح المعجمة و خفة الموحدة الأولى ابن سواد بفتح المهملة وشدة الواو و بالراء الفزارى روى عنه محمود و ﴿ ورقاء ﴾ وخفة الموحدة الأولى ابن سواد بفتح المهملة وشدة الواو و بالراء الفزارى روى عنه محمود و ﴿ ورقاء ﴾ وخفة الموحدة الأولى ابن سواد و المان عمر الخوار زمى سكن المدائن و ﴿ الحميدى ﴾ بضم الحاء و فنث الأورق بالواو و الراء و الهاف ابن عمر الخوار زمى سكن المدائن و ﴿ الحميدى ﴾ بضم الحاء

جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أَرِيَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ لَيَلَةَ أَسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ في الْقُرْآن قَالَ هِي شَجَرَةُ الزَّقُومِ

الله عَدْ الله حَدَّ تَنا مَنْ عَمْرُ وَ عَنْ طَاوُسِ سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْنَا وَأَخْرَ جَتَنا مِنَ الْجَنَّة قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بكلامه وَخَطَّ لَكَ بيده وَأَخْرَ جُتَنا مِنَ الْجَنَّة قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بكلامه وَخَطَّ لَكَ بيده وَأَخْرَ جُتَنا مِنَ الْجَنَّة قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بكلامه وَخَطَّ لَكَ بيده وَأَخْرَ جُتَنا مِنَ الْجَنَّة قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بكلامه وَخَطَّ لَكَ بيده أَتَلُومُنَى عَلَى أَمْ قَدَّرَ الله عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُنَى بَأَرْبَعِينَ سَنَةً فَجَ آدَمُ مُوسَى فَعَ اللهُ هُرَيْرَةً عَن اللهُ هُرَيْرَةً عَن اللهُ هُرَيْرَةً عَنْ اللهُ هُرَيْرَةً عَن اللهُ هُ اللهُ هُرَيْرَةً عَن اللهُ عَنْ اللهُ هُولِي اللهُ عَنْ اللهُ هُولِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ هُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ هُولِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا أَنْ يَعْلَعُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ الله

عبد الله و ﴿عمرو﴾ هو ابن دينار . قوله ﴿ رؤيا عين ﴾ أى في اليقظة لارؤيا منام و ﴿ الزقوم ﴾ شجر بجهنم طعام أهل النار . قوله ﴿ احتج ﴾ أى تحاج و تناظر و ﴿ خيبتنا ﴾ أى أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان أى كنت سبب الخيبة وفيه نسبة الشيء إلى السيد والمراد بالجنة التي أخرج منها هي دار الجزاء في الآخرة وهي مخلوقة قبل آدم . قوله ﴿ بيده ﴾ هو من المتشابهات فاما أن يفوض إلى الله واما أن يؤول بالقدرة والمراد منه كتابة ألواح التوراة . قوله ﴿ أربعين سنة ﴾ المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وإلا فتقدير الله تعالى أزلى و ﴿ آدم ﴾ بالرفع بلا خلاف أى غلب على موسى بالحجة و ﴿ ثلاثاً ﴾ أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجج آدم موسى ثلاث مرات و لا ينافى ما تقدم في باب الأنبياء أنه قالها مرتين وأما التقاؤهما فقيل انه بالأرواح وقيل انه بالأبدان و لا يبعد أن الله تعالى أحياهما كما في ليلة الإسراء أو أحيا آدم في حياة موسى وقيل انه بالأبدان و لا يبعد أن الله تعالى أحياهما كما في ليلة الإسراء أو أحيا آدم في حياة موسى

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَهُ وُ

7719

بَابَثُ لا مانعَ لما أَعْطَى اللهُ صَرَّنَا مُحَدَّدُ بنُ سنان حَدَّثَنا فُلَيْحُ حَدَّثَنا فُلَيْحُ حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ أَبِي لُبابَةَ عَنْ وَرَّاد مَوْلَى المُغيرَة بن شُعْبَةَ قالَ كَتَبَ مُعاويةُ إلى المُغيرَة اكْتُب إلَى هَا سَمَعْتَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاة اللهُ عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاة لا إله فَا مَنْعَتَ وَلا الله وَحُدَهُ لا شَريكَ لَهُ اللَّهُ مَا الْعَمْ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطَى لما منعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدُّ . وَقَالَ ابنُ جُرَجُ إَخْبَرَنِي عَبْدَةَ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ يَنْفُعُ ذَا الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدُّ مَ وَقَالَ ابنُ جُرَجُ إَخْبَرَنِي عَبْدَةَ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ يَعْمُ لِلهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْبُدَةً أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ يَعْمُ لَا اللّهُ عَلَيْه وَسُلّم يَعْبُدَةً أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ وَلَا عَنْعَ لَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطَى لما مَنعْتِ وَلا يَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدُّ مَ وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةَ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ مُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عليهما السلام . الخطابى: إنما حجة آدم فى رفع الوم إذ ليس لأحد من الآدهيين أن يلزم أحداً به وأما الحدكم الذى تنازعاه فانما هو فى ذلك على سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذى هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذى هو السبب ظاهراً ومن فعل و احداً منهما خرج عن القصد إلى أحد الطرفين مذهب القدر والجبر . النووى: معناه أنك تعلم أنه مقدر فلاتلنى وأيضاً اللوم شرعى لاعقلى وإذ تاب الله عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا فان قيل فالعاصى منا لو قال المعصية كانت بتقدير الله لم تسقط عنه الملامة قانا هو باق فى دار التكليف وفى لومه زجر له ولفيره عنها وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار فلم يكن فى القول فائدة سوى التخجيل ونحوه قوله (محمد بن سنان) بكسر المهملة و بالنونين و (فليح) مصغر الفلح بالفاء والمهملة و (عبدة) ضد الحرة ابن أبى لبابة بالضم وبالموحدتين أبو القاسم الاسدى و (وراد) بفتح الواو وشدة الراء مولى المغرة بن شعبة الثقني وكاتبه . قوله (الجد) هو ماجعل الله تعالى للانسان من الحظوظ الدنيوية و (من) بمعنى البدل و تسمى بمن البدلية كقوله تعالى «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» أى بدل طاعتك قال الراغب قيل أراد بالجد أبا الاب أى لاينفع أحداً نسبه . النووى : منهم مر رواه بالكسر وهو الاجتهاد أى لاينفع

٦٢٢٢ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْلَفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلوبِ صَرَّتُنَا عَلَى بنُ حَفْص

ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك و ﴿ ابن جريج ﴾ مصغر الجرج بالجيمين عبد الملك والوافد إلى معاوية هو عبدة مر فى آخر كتاب الصلاة . قوله ﴿ سمى ﴾ بضم المهملة و خفة الميم وشدة التحتانية مولى أبى بكر المخزومي و ﴿ الجهد ﴾ بالفتح أشهر وهو الحالة التي يختار عليها الموت وقيل هو قلة المال وكثرة العيال و ﴿ الدرك ﴾ بفتح الراء اللحاق وانتبعة و ﴿ الشقاء ﴾ بالفتح والمدااشدة والعسر وهو يتناول الدينية والدنيوية و ﴿ سوء القضاء ﴾ أي المقضى إذ حكم الله كله حسن و ﴿ الشماتة ﴾ هي الحزن بفرح العدو والفرح بحزنه وإنها دعارسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تعليما لأمته وهذه دعوة جامعة م شرحها في كتاب الدعوات حيث قال سفيان هذه الأمور الأربعة ثلاثة منها في الحديث والواحد منها كلامي أنا زدت عليها . قوله ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن عمر رضى الله عنه و ﴿ وهاب القلوب ﴾ أي وهلب أغراضها وأحوالها من الارادة وغيرها إذ حقيقة القلب لا تتقلب وفيه دلالة على أن أعمال القلب من الارادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله تعالى كافعال الجوارح . قوله ﴿ على بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ بشر ﴾ وسائر الأعراض بخلق الله تعالى كافعال الجوارح . قوله ﴿ على بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ بشر ﴾ وسائر الأعراض بخلق الله تعالى كافعال الجوارح . قوله ﴿ على بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ بشر ﴾

وَبِشْرُ بِنُ مُحَدَّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عِنِ النَّوْهِ رِيّ عَنْ سَالَمْ عِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا بِن صَيَّادِ خَبَأْتُ لَكَ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا بِن صَيَّادِ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيرًا قَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اثْذَنْ لِى فَأَضْرِ بَ عُنْقَهُ قَالَ خَبِيرًا قَالَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَانْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَتْلِهِ دَعُهُ إِنْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَتْلِهِ دَعُهُ إِنْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَتْلِهِ عَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُو فَلَا تَطِيقُهُ وَانْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَتْلِهِ عَلَى اللهُ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّاً مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا قَضَى قَالَ مُجَاهِدٌ بِفَاتِينَ إِلّا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ قَدَّرَ فَهَدَى قَدَّرَ الشَّقَاءَ والسَّعَادَة والسَّعَادَة والسَّعَادَة والسَّعَادَة والسَّعَادَة والسَّعَادَة والسَّعَادَة عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

بالموحدة المكسورة و بالمعجمة و ﴿ ابن صياد ﴾ اسمه صاف و ﴿ الدخ ﴾ بضم المهملة وشدة المعجمة الدخان وقيل أراد أن يقول الدخان فلم يمكنه لهية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يخرج الكلمة تامة وقيل هو نبت موجود بين النخيلات و المشهور أنه أضمر له فى قلبه آية الدخان وهى قوله تعالى «فار تقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم » وهو لم يهتد منها إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يخطفون من القاء الشياطين كلمة و احدة من جمله الكثيرة المختلطة صدقا وكذبا و ﴿ اخساً ﴾ بالهمز يقال خسأ الكلب إذا بعدوهو خطاب زجر حكاها الكسائى . قوله ﴿ إن يكنه ﴾ فيه ردعلى النحوى حيث قال و المختار فى خبر كان الانفصال و ﴿ لا تطبيق قتله إذ المقدر أنه يخرج فى آخر الزمان خروجا يفسد فى الأرض شم عليه السلام . قوله ﴿ لا خير ﴾ فان قلت كان يدعى النبوة فلم لا يكون قتله خيراً قلت لأن غير بالغ أوكان فى أيامهادنة اليهود و حلفائهم وأما امتحانه صلى الله عليه وسلم بالخبىء فلاظهار بطلان حاله الصحابة وأن مرتبته لا تتجاوز عن الكهانة مرفى أواخر الجنائز . قوله ﴿ بفاتنين إلا من هو صال الجحيم » أى مفضلين إلا من كتب الله تعالى أنه قال الله تعالى ها أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم » أى مفضلين إلا من كتب الله تعالى أنه قال الله تعالى ها أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم » أى مفضلين إلا من كتب الله تعالى أنه

مَدَّ تَنا داوُد بنُ أَبِي الْفُرات عَنْ عَبْد الله بن بُرَيْدَة عَنْ يَحْيَ بنِ يَعْمَر أَنَّ عائشَة رَضَى الله عَنْ عَبْد فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَدْعَثُهُ الله عَلْي مَنْ يَشَاء عَلَي الله وَحْمَة الله وَحْمَة الله وَسَلّم عَنْ مَا مِنْ عَبْد يَكُونُ فِيه وَ يَمْكُنُ فِيه وَ يَمْكُنُ فِيه لا يَخْرُجُ مِنَ الْبلدَ صَابِرًا مُحْتَسَبًا يَعْلَم أَنَّه لا يَعْرُبُ مِنَ الْبلدَ صَابِرًا مُحْتَسَبًا يَعْلَم أَنَّه لا يَعْرُبُ مِنَ الْبلدَ صَابِرًا مُحْتَسَبًا يَعْلَم أَنَّه لا يَعْرُبُ مِنَ الله لَه وَ يَمْكُنُ فِيه وَ يَمْكُنُ فِيه وَ يَمْكُنُ فِيه وَ يَمْكُنُ فَيْه وَ يَمْكُنُ أَنَّه وَمُ الله وَهُ الله وَهُ إِنَّ الله وَمُ الله وَالله وَمُ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وا

يصلى الجحيم وقال تعالى «والذى قدر فهدى» أى قدر الشقاء والسعادة وأما لفظ (وهدى الأنعام لمراتعها) فهو تفسير لمثل قوله تعالى «ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه شم هدى» لاللفظ فهدى إذ ذلك لا يناسب الشقاء والسعادة. قوله (إسحاق الحنظلى) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون بينهما و (النضر) بسكون المعجمة ابن شميل مصغر الشمل و (داود بن أبى الفرات) بضم الفاء وخفة الراء وبالفوقانية المروزى و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة الأسلى قاضى مرو و (يحيى بن يعمر) بصيغة مضارع العارة القاضى أيضا بها فرجال الاسناد كلهم مروزيون وهو من الغرائب و (الطاعون) الوباء وقيل هو بثر مؤلم جداً يخرج غالباً من الآباط مع لهيب واسوداد حواليه وخفقان القلب. فإن قلت ما معنى كون العذاب رحمة قلت هو وان كان محنة صورة لكنها رحمة من حيث تتضمن مثل أجر الشهيد فهو سبب الرحمة لهذه الأمة ومر مباحثه في كتاب الطب. قوله (جرير) بفتح الجيم ابن حازم بالمهملة والزاى و (أبو إسحاق) هو السبيعى و (البراء) بتخفيف

عَنِ البَرَاءِ بِنِ عازِبِ قالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا النُّرَابَ وَهُوَ يَقُولُ وَالله لَوْ لاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَصُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَأَنْوِلَنَ مَعَنَا النُّرَابَ وَهُو يَقُولُ وَالله لَوْ لاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ صَمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَأَنْوِلَنَ عَلَيْنَا وَتُبِّتِ الأَقْدِدامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فَتَنَةً أَيْنَا

الراء وبالمد ابن عازب بالمهملة والزاى و ﴿ بغوا﴾ أى ظلموا و ﴿ أبينا﴾ من الاباء وفى بعضها من الاتيان ومر فى أوائل الجهاد. والله سبحانه و تعالى أعلم

# المالية المسالة المسال

## كتاب الأعمان والنذور

قُوْلُ الله تَعَالَى لاَ يُوَاخِذُكُمُ الله بَاللَّغُو في أَيْمَانِكُمْ وَاكُنْ يُوَاخِذُكُمْ مَا عَقَدْتُمْ الاَّيْمَانَ فَكَفَّارُتُهُ إِطْعالُم عَشَرَة مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكُولَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكَكُمْ اللهُ يَعَدْ فَصِيامُ ثَلاَتَهَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلاَتَة أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَمُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مَعْنَ فَعَيْدُ الله أَخْبَرَنا هَشَامُ بنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَدِّذُ بنُ مُقَاتِلَ أَبُو الْحَسَنَ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا هَشَامُ بنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ

بسم الله الرحمر. الرحيم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما

### كتاب الأيمان والنذور

(اليمين) هي تحقيق مالم يحبوجوده بذكر اسم الله تعالى و (النذر) هو التزام المكلف قربة أو صفتها. قوله (محمد بن مقاتل) بكسر الفوقانية المروزي و (عبد الله) هو ابن المبارك. فان قلت المم يقل لم يحنث و مافائدة زيادة لفظ الكون قلت المبالغة فيه و بيان أنه لم يكن من شأنه ذلك و لا يصح كونه منه و (كفارة) اليمين أي آيتها وهي قوله تعالى «فكفار ته إطعام عشرة مساكين من أو سط ما تطعمون

عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَتُ فَى يَمِينِ قَطُّحَتَى أَنُولَ اللهُ كَفَّارَةَ الْكَمِينِ وقالَ لَا أَحْلَقُ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتُ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ اتَّيْتُ الَّذَى هُوَخَيْرُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي حَرَّمْنَ أَبُو النَّهْ عَالَ بَعُمَدَّدُ بنُ الفَصْلِ حَدَّ ثَنَا جَرِبرُ بنُ ٢٢٦٦ حَلَقْ تَعَنْ عَنْدَ عَنْ يَمْنَ اللهُ عَلَيْهُ حَلَقْ اللهُ عَلَيْهُ حَلَقْ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مَسْئَلَة وَعَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مَسْئَلَة وَكُلْتَ النَّيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ مَسْئَلَة أَعْنَتَ عَلَيْهَا عَنْ مَسْئَلَة وَكُلْتَ النَّيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ مَسْئَلَة أَعْنَتَ عَلَيْها وَإِنْ اللهُ عَيْرَها خَيْرًا مَنْ غَيْرُ مَسْئَلَة أَعْنَتَ عَلَيْها وَإِنْ اللهُ عَيْرَها خَيْرًا مَنْهَا فَكُوفً وَعَنْ يَمِينَ فَرَاقَيْقُ أَوْتِيتَها عَنْ مَسْئَلة وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَنْ يَعْنَى وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْكَ وَأَتِ اللّذِي هُو خَيْرُ عَنْ عَيْرَها خَيْرًا مَنْهَا فَكُوفًا فَكُ عَنْ عَنْ عَيْمَ اللهُ عَلَيْكَ وَأَتِ اللّذِي هُو خَيْرُ عَنْ عَيْرَها خَيْرًا مَنْهَا فَكُوفًا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَأَتِ اللّذِي عَنْ عَنْ اللّذِي عَنْ عَيْكُ وَاللّذَى اللهُ عَنْ اللّذِي عَنْ اللّذِي عَنْ عَيْلِكُ وَاللّذَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ال

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » قيل قاله لما حلف لا يبر مسطحا في قصة الافك. قوله ﴿غيرها ﴾ فان قلت ما مرجع الضمير إذ ايس المراد غير الهيين خيراً منها قلت مرجعه الهين إذ المقصود منها المحلوف عليه مثل الحصلة المفعولة أو المتروكة إذ لا معنى لقوله لا أحلف على الحلف. قوله ﴿محمد ابن الفضل ﴾ بسكون المعجمة و ﴿جرير ﴾ بفتح المهملة وكسر الراء المكررة ابن حازم بالمهملة والزاى و ﴿الحسن ﴾ أى البصرى و ﴿عبد الرحن برن سمرة ﴾ بفتح المهملة وضم الميم وسكر نهاو بالراء الأموى افتتح سجستان مات سنة خمسين. قوله ﴿وكلت ﴾ بالتشديد والتخفيف وفيه كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحوا قضاء و الحسبة و نحوها و أن من سأل ذلك لا يكون معه إعانة من الله و لا يكون المنه و لا يكون على المنه المنه الله على المنه على المنه المنافعية و مالك و استثنى الشافعي التكفير بالصوم لا نه عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة بخلاف المماليات فانه أتجوز كافي تعجيل الزكاة . الخطابي : فيه جواز تقديم الوهو في غير وقتها كالصلاة بخلاف المماليات فانه أتجوز كافي تعجيل الزكاة . الخطابي : فيه جواز تقديم الوهو في غير

بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي رَهُطْ مِنَ الاَشْعَرِيِّينَ أَشْتَحْمُلُهُ فَقَالَ وَالله لَا أَحْمُلُكُمْ وَمَا عِنْدَى مَا أَحْمَاكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبْثَنَا مَا شَاءَ اللهَ أَنْ نَلْبَتَ ثُمَّ أَتَى بِثَلَاثَ ذَوْدَغُرِّ النَّرَى فَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَالله لَا يُبَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَحْمِلُهُ فَلْفَ أَنْ لَا يَحْمَلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذُكُرُهُ فَلْفَ أَنْ لَا يَحْمَلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذُكُرُهُ فَأْتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَانَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانُدُكُرُهُ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَانَا مُنْ مُ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَالله إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلُفُ عَلَى

الصوم فانه بدل عن الواجب ولا وجوب للأصل ما لم يحنث فلامعنى للبدل . قوله ﴿غيلان﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالنون ابن جريج بفتح الجيم و ﴿أبو بردة﴾ بضم الموحدة وسكون الراء ابن أبى موسى الا شعرى و ﴿أستحمله﴾ أى أطلب منه ما يحملنا من الابل وتحمل أثقالناو ذلك كان فى غزوة تبوك وقال تعالى «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون» . قوله ﴿ثلاث ذود﴾ وهو الابل من الثلاث الما العشرة وقيل هو من باب إضافة الشيء الى نفسه و ﴿الغر﴾ جمع الا غر وهو الا بيض و ﴿ الذرى ﴾ قلت تقدم فى كتاب الجهاد فى باب الحس أنه خمس ذو دو فى غزوة تبوك أنه ستة أبعرة قلت لا منافاة بينهما إذ ليس فى ذكر الثلاث ننى الحس والست . قوله ﴿ بل الله حملكم ﴾ ترجم البخارى لهذا الحديث قوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون» بناء على مذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله على عندى الراى بتقديم الزاى على الراء معناه أن الله تعالى أو حى اليه أن يحملهم . قوله ﴿ أو أتيت ﴾ ما أحملكم . وقال القاضى عياض : ويجوز أن يكون الله تعالى أو حى اليه أن يحملهم . قوله ﴿ أو أتيت ﴾ ما أحملكم . وقال القاضى عياض : ويجوز أن يكون الله تعالى أو حى اليه أن يحملهم . قوله ﴿ أو أتيت ﴾ ما أحملكم . وقال القاضى عياض : ويجوز أن يكون الله تعالى أو حى اليه أن يحملهم . قوله ﴿ أو أتيت ﴾ ما أحملكم . وقال القاضى عياض : ويجوز أن يكون الله تعالى أو حى اليه أن يحملهم . قوله ﴿ أو أتيت ﴾

> هذا اما شك من الراوى في تقديم أتيت على كفرت والعكس واما تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة الى جواز تقديم الكفارة على الحنثو تأخيرها. قوله ﴿ نحن الآخرون السابقون ﴾ أى المتأخرون في الدنيا المتقدمون في القيامة · فان قلت ما وجه ذكره همنا وأي دخل له فيــه قلت هذا أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فذكره الراوي أيضاً كذلك ومر هثله في آخر الوضوء وفي أول الجمعةوغيرهما. قال ابن بطال :وأما إدخال البخاري ذلك هنا فيمكن أن يكون سمع ذلك أبو هريرة من النبي صلى الله عليه و سلم فى نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهما ويمكن أن يكون الراوىفعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أو ائلها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه . قوله ﴿ يلجِ ﴾ بفتح اللام وكسرها أي يصر ويقيم عليه ولا يتحلل منه بالكفارة و ﴿ آثم ﴾ بلفظ أفعل الفضيل. فانقلت هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لأن الصيغة تقتضي الاشتراك قلت نفس الحنث فيه إثم لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى و بين اعطاء الكفارة و بينه ولازمةعادة قال المروزى بني الكلام على توهم الحالف فانه يتوهم أن عليا آثمافي الحنث ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال صلى الله عليه وسلم الأثم في اللجاجأ كثرلو ثبت الاثم ومعنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه و لا يكون في الحنث معصية فينبغي له أن يحنث و لا يكفر . فان قال لا أحنث وأخاف الاثم فيــه فهو مخطىء بل استمراره في ادامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث ولا بد من تنزيله على ما إذا لم يكن الحنث معصية إذ لا يجوز الحنث في المعاصى. قوله ﴿ إِسحاقَ ﴾ قال الغساني يشبه أن يكون

ابراهيم حَدَّتَنا يَحِيى بنُ صَالِح حَدَّتَنا مُعاويةُ عَن يَحِيى عَنْ عَكْرِ مَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينِ فَهُو أَعْظُم إِثْمًا ليبرَّ يَعْنَى الْكُفَّارَةَ

ابن منصور و (يحيى بن صالح) الجمصى روى عنه البخارى بلا واسطة فى الصلاة و (معاوية) هو ابن سلام بالتشديد الحبشى الأسود و (يحيى) هو ابن أبى كثير ضد القليل. قوله (ليس يعنى الكفارة) وفى بعضها ليبر بلفظ أمر الغائب من البر والابرار والأولى هى الأولى إذ هو تفسير لاستلج يعنى الاستلجاج هو عدم عناية الكفارة وإرادتها وأما المفضل عليه فهو محذوف يعنى أعظم من الحنث وصحفه بعضهم فقال هو باعجام العين والجملة استئناف أو صفة للاثم يعنى إثما لا يغنى عنه كفارة وأما الثانية فلعل المراد منها ليفعل البرأى الخير بترك اللجاج يعنى يعطى الكفارة وإنما فسره بذلك لئلا يظن أن البر هو البقاء على الهين والله أعلم. قوله (بعثا) أى سرية وطعنوا فى إمارته الممرة فيه للوصل وهو اسم وضع للقسم أو هو جمع يمين حذف منه النون و (تطعنون) المشهور فيه الفتح: يعنى انهم طعنوا فى إمارة أبيه زيد وظهر لهم فى آخر الأثم أنه كان جديرا لائقا بها فيه الفتح: يعنى انهم طعنوا فى إمارة أبيه زيد وظهر لهم فى آخر الأثم أنه كان جديرا لائقا بها فيه الفتح: يعنى انهم طعنوا فى إمارة أبيه زيد وظهر لهم فى آخر الأثم أنه كان جديرا لائقا بها

إِلَى بعده

مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالَّذِى نَفْسَى بِيدَه و قالَ أَبُو قَتَادَةَ قالَ أَبُو بَرْرِ عِنْدَ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهِ و

فكذلك حال أسامة و ﴿ الأحب ﴾ بمعنى المحبوب مرفى المناقب ﴿ باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله ﴿ أبو قتادة ﴾ الحارث الحزرجي و ﴿ ها الله ﴾ قيل ها حرف قسم كالواو والتاء والباء وقيل الهاء بدل عن الواو و ﴿ إذا ﴾ جواب وجزاء أي لا والله إذا صدق لا يكون كذا وفى بعضها إذا اسم إشارة أي والله لا يكون هذا وقصته تقدمت في الجهاد في باب من لم يخمس الأسلاب و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بالقاف مر مع الحديث آنهاً و ﴿ جابر بن سمرة ﴾ بفتح المهملة وضم الميم وقيل بسكونها السوائي بضم المهملة و بالواو مات سنة ثلاث وسبعين . قوله ﴿ قيصر ﴾ ملك الروم و ﴿ كسرى ﴾ بفتح الكاف و كسرها لقب ملوك الفرس . فان قلت اسم لا إذا كان معرفة وجب التكرير قلت هو علم أكر أو لا بمعنى ليس أومؤول نحوقضية و لا أباحسن أومكرر إذ حاصله لاقيصر

سَعِيدُ بِنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كُسْرَى فَلْاكْسْرَى بَعْدُهُ وَ اذَا هَلَكَ قَيْصِرُ فَلَا قَيْصِرَ بَعْدُهُ وَالَّذَى نَفْسُ مُحْمُدُ ٦٢٣٤ ييده لَتُنفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبيل الله حَدثى تُحَمَّدُ أَخْبَرَنا عَبْدَةُ عَنْ هَشَام بن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يا أُمَّةَ مُحَمَّد وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُم كَثِيرًا وَلَضَحَكْتُم قَلَيلًا صَرْبُ يَحْيى ابنُ سُلَمَانَ قِالَ حَـدَّ ثَني ابنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَني حَيْوَةٌ قَالَ حَـدَّ ثَني أَبُو عَقيل وْهُ وَ وَ وَ مَا اللَّهُ سَمَعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهُ بِنَ هَشَامَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِـنُهُ بِيدٍ عُمْرَ بِنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهَ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى َّمَنْ كُلِّ شَيْءَ إِلَّا مَنْ نَفْسَى فَقَالَ النَّي ُّصَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ لَا وَالَّذَى نَفْسَى بيده حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ الَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَـالَ لَهُ عُمْرُ فَأَنَّهُ ٱلآنَ وَاللَّهُ لَأَنْتَ

ولا كسرى وفيه معجزة إذ وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم مر فى الجهاد. قوله (محمد) ابن أبى سلام و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان و (ماأعلم) أى من الاحوال والاهوال. قوله (يحيى) ابن سليمان الجعنى و (ابن وهب) عبد الله و (حيوة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالواو ابن شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة و (أبو زرعة وأبو عقيل) بفتح المهملة وكسر القاف زهرة بضم الزاى وإسكان الهاء وبالراء ابن معبد بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة بينهما ابن عبد الله بن هشام والرجال كلهم بصريون تقدم فى مناقب عمر. قوله (حتى أكون) أى لا يكمل إيمانك حتى أكون و (الآن) يعنى كمل إيمانك. الخطابى: وحب الانسان نفسه طبع وحب

أُحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَمُ الآنَ يَا عُمَرُ صَرْثَ إسماعيلَ قالَ حَدَّثَني مالكُ عَن ابن شراب عَنْ عُبيد الله بن عَبد الله بن عُدِّكَ ابن مَسْعُود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْد بن خالد أَنَّهُما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَا إلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَا أَحَدُهُمَا اقْضَ بَيْنَا بَكْتَابِ اللهُ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَـلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكَتَابِ اللَّهِ وَأَنْذَنْ لِي أَنْ أَتَـكُلُّمُ قال تُـكُلُّم قالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا عَلَى هـنَّا قالَ مالكُ وَالْعَسيفُ الأَجيرُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبِرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَة شَاةً وَجارية لى ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمَ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مَائَةَ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَ إِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدَهُ لَأَقْضِينَ ۖ بَيْنَكُمَا بَكْتَابِ اللهَ أُمَّا غَنُمُكَ وجاريَتُكَ فَرَدَّ عَلَيْكَ وَجَلَدَاْبِنَهُ مَائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمْرَ أَنَيْسُ الْأَسْلَمَى أَنْ يَأْتَى امْرَأَةَ الآخَرِ فَانِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَها فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها

غيره اختيار و إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله حب الاختيار إذ لا سبيل الى قلب الطباع أى لا تصدق فى حبى حتى تفدى فى طاعتى نفسك. قوله ﴿ زيد بن خالد الجهنى ﴾ بضم الجيم و فتح الهاء وبالنون و ﴿ العسيف ﴾ بفتح المهملة الأولى الا جير و الزانى كان غير محصن و الزانية محصنة و فيه تغريب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة تغريب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة العرب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة العرب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة العرب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة المهمزة العرب سنة و هو حجة على الحنفية و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الا سلمى بفتح الهمزة المهمزة المهمزة

مَرْمَىٰ عَبْدُ الله بُنُ مُحَدَّ حَدَّ ثَنا وَهُبُ حَدَّ ثَنا شُعْبَهُ عَنْ مُحَدَّ بِنَ أَبِي يُعقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلْى الله عَلَيْهِ وَعَامِر بِنِ صَعْصَعَهُ وَعَطَفَانَ إِنْ كَانَأْسَلُم وَ عَفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مَنْ تَمِيمٍ وَعَامِر بِنِ صَعْصَعَهُ وَ عَطَفَانَ وَأَسَدُ خَابُوا وَخَسِرُ وَا قَالُوا ذَمَّمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَيده إِنَّهُمْ خَيْرُ مَنْهُم وَالله عَنْ الله عَلَيْهِ عَنِ الله عَيْدُ عَنْ الله عَيْد وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَمْلَ عاملاً فَا أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَمْلَ عاملاً فَقَالَ لَهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَذا لَكُمْ وَهٰذِا أُهُدَى لَى فَقَالَ لَهُ أَفَلا العاملُ حَينَ فَرَغَمِنْ عَمَله فَقَالَ يارَسُولَ الله هٰذا لَكُمْ وَهٰذا لَكُمْ وَهٰذا أُهُدى لَى فَقَالَ لَهُ أَنْكَ قَطَلَ لَهُ أَفَلا قَعَدْتَ فَى بَيْتَ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيْهُدَى لَكَ أَمْ لا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ عَنْ الله عَلَيْ قَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْلُ عَاملاً فَقَالَ لَهُ أَفَلا قَعَدْتَ فَى بَيْتَ أَبِيكَ وَأُمَّلَ فَقَالَ يارَسُولُ الله هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهُدَى لَى فَقَالَ لَهُ أَنْكُ قَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ عَنْ عَمْلُ عَاملاً عَاملاً فَقَالَ لَهُ أَنْهُ وَهُذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهُدَى لَى فَقَالَ لَهُ أَنْهُ لَا عُمْ وَهُ فَقَالُ لَهُ أَنْهُ لَهُ فَقَالًا لَهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عُمْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ

واللام در فى الصلح والشروط وغيرهما. قوله ﴿ وهب ﴾ هو ابر بوير بفتح الجيم الأزدى و ﴿ محمد ﴾ ابن عبد الله بن أبى يعقوب الضي البصرى مر فى الأدب و ﴿ عبد الرحمن بن أبى بكرة ﴾ بفتح الموحدة نفيع مصغر ضد الضر الثقنى روىءن أبيه و ﴿ أسلم ﴾ بصيغة الماضى و ﴿ غفار ﴾ بكسر المعجمة وخفة الفاء وبالراء و ﴿ مزينة ﴾ مصغر المزنة بالزاى والنون و ﴿ جهينة ﴾ تصغير الجهنة بالجيم والنون و ﴿ جهينة ﴾ تصغير الجهنة المهملة الأولى و ﴿ غطفان ﴾ بفتح الفوقانية و ﴿ عام بن صعصعة ﴾ بفتح الصادين المهملةين وسكون العين المهملة الأولى و ﴿ غطفان ﴾ بفتح المعجمة والمهملة والفاء و ﴿ أسد ﴾ بلفظ الحيوان المشهور قباءل ألمهملة والعبارة تحتمل وجهين التوزيع بأن تكون أسلم خيراً من تميم وغفار من عام وهكذا والجمع بأن يكون أسلم خير الأربعة وكذا غفار وغيره ووجها ثالثا وهي أن تكون الأربعة من حيث الجملة خيراً من الأربعة بحملتها مع قطع النظر عن كل واحد منها والضمير فى خافوا راجع من حيث الجملة نتيراً من الأربعة بحملتها مع قطع النظر عن كل واحد منها والضمير فى خافوا راجع غائبون . فان قلت مامقول قالوا . قلت نعم وهو مقدر و مرمصر حابه فى المناقب . قوله ﴿ أبو حميد ﴾ خائبون . فان قلت مامقول قالوا . قلت نعم وهو مقدر و مرمصر حابه فى المناقب . قوله ﴿ أبو حميد ﴾ خائبون . فان قلت مامقول قالوا . قلت نعم وهو مقدر و مرمصر حابه فى المناقب . قوله ﴿ أبو حميد ﴾

الله عَلَيْه وَسُلَّم عَشَيَّةً بَعْدُ الصَّلاة فَتَشَيِّدُ وَأَثْنَى عَلَى الله بما هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بِالَ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَا تَيِنَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلَكُمْ وَهَذَا أَهْدَى لِي أَفَلا قعد في بيت أبيه وأمَّه فَنظَرَ هَلْ يَهْدَى لَهُ أَمْ لا فَوَالَّذَى نَفْسُ مُحَمَّدٌ بيده لا يَغُلَّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَرُمُ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لهَا خوار وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بها تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حَمَيْدِ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُر إِلَى عَفْرَةَ إِبْطَيْهِ قَالَ أَبُو حَمَيْدِ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بنَ ثابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فسلوه مَدُّى إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَ الّذي نَفْسَ مُحَمَّدُ بِيَدُولُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحَمَّتُمْ قَلِيلًا حَرَثْنَا عُمَرُ ابنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عِنِ المَعْرُورِ عِنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ انْتَهَيْتُ الَّذِه

مصغراً عبدالرحمن الساعدى و ﴿ العامل ﴾ هو عبدالله بن اللتبية بضم اللام وسكون الفوقانية، وكسر الموحدة وشدة التحتانية و ﴿ لا يغل ﴾ أى لا يخون و ﴿ الرغاء ﴾ الصوت و ﴿ تبعر ﴾ بالكسر وقيل بالفتح أيضا من اليعار صوت الشاة و ﴿ قد بلغت ﴾ أى حكم الله إليكم و ﴿ العفرة ﴾ بضم المهملة وسكون الفاء و بالراء البياض الذي فيه شيء كاون الأرض وفيه أن هدية العامل مردودة إلى بيت المال مر في كتاب الهبة في باب من لم يقبل الهدية لعلة . قوله ﴿ المعرور ﴾ بفتح الميم و تسكين

وَهُو يَقُولُ فِي ظُلِّ الكُّعْبَةُ هُمُ الأَخْسُرُ و نَورَبِ الكُّعْبَةُ هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الكَعْبَة قُلْتُ مَاشَأْنِي أَيْرَى فِي شَيْء مَا شَأْنِي خَلَسْتِ الَيْه وَ عُو يَقُولُ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسِكُتَ وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله قالَ الأَكْتُرُونَ أَمْوالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا صَرَّتُنَا أَبُو الَّمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّتَنَا أَبُو الزّنادعن عَبْد الرَّحْمَن الأَعْرَجِعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَمْانُ لَأَطُوفَنَّ الَّايْلَةَ عَلَى تَسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّمِنَّ تَأْتِي بَفَارِس يُجِاهِدُ في سَبِيلِ الله فَقَالَلَهُ صَاحُبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْنَ جَمِيمًا فَلَمْ يَحِمْلُ مِنْهِنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ واحَدَّةٌ جاَءَتْ بشقّ رَجُلُ وايمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بَيْدِه لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

المهملة وضم الراء الأولى ابن سويد مصغر السود الأسدى عاش مائة وعشرين سنة وكان أسود الرأس واللحية و أبوذر بفتح الذال وشدة الراء اسمه جندب بضم الجيم وسكون النون الغفارى قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و (أثرى بضم التاء أى أتظن فى نفسى شيئا يوجب الا خسرية ، وفى بعضها بفتحها ، وفى بعضها : أنزل . أى فى حقى شيئاً من القرآن و (ماشأنى الأخسرية ، وفى بعضها بفتحها ، وفى بعضها : أنزل . أى فى حقى شيئاً من القرآن و (ماشأنى الى ما عالمو ما أمرى و (هكذا وهكذا )أى إلا من صرف يميناً وشما لا على المستحقين . قوله (تسعين تقدم فى كتاب الا نبياء أن بعض الروايات سبعون و لامنافاة إذ هو مفهوم العدد ، وفى صحيح مسلم ستون وفى بعضها مائة و (صاحبيه ) أى الملك أو القرين و الطوف عليهن كناية عن المجامعة و (شق رجل )أى نصف ولد . قال بعضهم هو ماقال تعالى «و ألقينا على كرسيه جسداً » وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لوقال انشاء الله لجاهدوا) فهو من الوحى لا نه من علم الغيب وفيه استحباب قول

وَرَثُنَا مُحَدَّدُ حَدَّثَنا أَبُو الأُحُوصِ عَن أَبِي إِسحاقَ عن البَراء بن عازب قالَ أُهُدىَ إِلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مَنْ حَرِيرٍ فَجْعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَ لُو نَها ينهم ويعجبون من حسنها وَلينها فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَعجبُونَ منْهَا قَالُوا نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدَهَ لَمَنَادِيلُ سَعْد فِي الْجَنَّة خَيْرُ منها لَمْ يَقُلْ شَعْبَـةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالذَّى نَفْسَى بِيدَه صَرْثُ يَحْيَي ابن بُكُيْرِ حَدَّتَنا اللَّيْثُ عَنْ يُونْسَ عَن ابن شهاب حَدَّتَني عُرُوةٌ بنُ الزَّبيرُ أَنَّ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالتْ إِنَّ هند بنت عُتْبَةً بن رَبيعَة قالَتْ يارَسُولَ الله مَا كَانَ مَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاء أَوْ خَبَاء أَحَبَّ إِلَى َّأَنْ يَذَلُّوا مِنْ أَهْل أَخْبَائِكَ أَوْ خَبَائِكَ شَكَّ يَحْنَى ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاء أَوْ خَبَاء أَحَبَّ إِلَى

إن شاء الله قال تعالى « و لا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ». قوله ﴿ محمد ﴾ قال الغسانى هو ابن سلام و ﴿ أبو الا حوص ﴾ بفتح الهمزة وسكون المهملة الا ولى وبالواو سلام مشدداً و ﴿ أبو إسحاق ﴾ عمر السبيعى و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ابن عازب بالمهملة والزاى و ﴿ السرقة ﴾ بفتح المهملةين والراء والقاف القطعة و ﴿ سعد ﴾ هو ابن معاذ الاوسى سيد الانصار فان قلت ماوجه تخصيص سعدبه . قلت لعل منديله كان من جنس ذلك أو كان مقتضى الوقت استهالة قلبه أو كان اللامسون المتعجبون من الا نصار فقال منديل سيد كم خير منه أو كان سعد يحب ذلك الجنس من الثوب أو ذلك اللون و فيه منقبة سعد وأن أدنى الثياب معد للتوسيخ و الامتهان مر فى باب قبول الهدية من المشركين . قوله ﴿ هند ﴾ منصر فا وغير منصر ف بنت عتبة بضم المهملة و سكون الفوقانية و بالموحدة ابن ربيعة بفتح الراء القرشية أم معاوية أسلمت يوم الفتح و ﴿ أو خباء ﴾ هو شك من يحيى

مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خَبَائِكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ابن بكير الراوى بين لفظ الجمع والمفرد والاخباء جمع على غير قياس والخباء مفرد وهو الخيمة من الوبر أو الصوف أوشك بين الاخباء والاحياء جمع الحي . قوله ﴿ وأيضا ﴾ أى ستزيدين من ذلك إذ يتمكن الايمان في قلبك فيزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل معناه وأنا أيضاً بالنسبة إليك مثل ذلك والأول أولى و ﴿ مسيك ﴾ بفتح الميم و خفة المهملة وبكسرها والتشديد أى بخيل شحيح و ﴿ لا ﴾ أى لا حرج و ﴿ بالمعروف ﴾ أى أطعم بالمعروف من الحديث في كتاب المناقب . قوله ﴿ أحمد بن عثمان الأودى ﴾ بالواو والمهملة و ﴿ شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة ابن مسلمه بفتح الميم و اللام الكوفي و ﴿ إبراهيم ﴾ هو ابن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق بأسرهم كوفيون . قوله ﴿ مضيف ﴾ أى مستند ممثل و ﴿ يمان ﴾ أصله يمني قدم إحدى الياء ين على النون وقلب الفاء وصار مثل قاض و ﴿ الربع ﴾ بسكون الموحدة وضمها و ﴿ الثلث ﴾ كذلك . قوله ﴿ عبد الله وقلب الفاء وصار مثل قاض و ﴿ الربع ﴾ بسكون الموحدة وضمها و ﴿ الثلث ﴾ كذلك . قوله ﴿ عبد الله

نصْفَ أَهْ لِ اللّهُ أَعْدُدُ الرَّهُ مِن عَن أَبِيهِ عَن أَبِي سَعِيد أَنَّ رَجُلًا سَمَعَ رَجُلًا يَقْرُأُ وَلُ عَبْدِ اللّه مِن عَبْدِ اللّه عَن أَبِي سَعِيد أَنَّ رَجُلًا سَمَعَ رَجُلًا يَقْرُأُ وَلُ الله عَن أَبِي سَعِيد أَنَّ رَجُلًا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا تَعُ فَذَكَرَ هُوَ اللّهُ أَحُدُ يُرَدُّها فَلَكَ أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّه عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ابن مسلمة » بفتح الميم واللام و ﴿عبدالرحمن بنعبد الله بن عبدالرحمن ﴾ ابن أبى صعصعة بفتح الميمين و سكون العين المهملة الأولى الأنصارى و ﴿ يرددها ﴾ يكررها و ﴿ كأن ﴾ بالتشديد و ﴿ يتقالها ﴾ يعدها قيلة و ﴿ تعدل ثلث ﴾ القرآن لأن جميعه اما متعلق بالمبدأ أو بالمعاش أو بالمعادو قيل لأنه على ثلاثة أقسام قصص و أحكام وصفات الله و سورة الاخلاص متمحضة لله وصفاته فهى ثلثه . فان قلت فكيف يكون معاد لا للثلث و لاشك أن المشقة في قراءة ثلث القرآن أكثر من قراء بها بكثير و الأجر بقدر النصب قلت قراءة السورة لها ثواب قراءة الثلث فقط و أما قراءة الثلث فلها عشر أمثالها تقدم في فضائل القرآن . قوله ﴿ إسحاق ﴾ قال الغساني لعله ابن منصور و ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة و بالنون ابن هلال الباهلي و ﴿ همام ﴾ هو ابن يحيي و ﴿ إذا ما ركعتم ﴾ ما زائدة . فان قلت كيف رأى من وراء الظهر قلت الرؤية أمر يخلقها الله تعالى و لا يشترط فيها المقابلة و لا المواجهة كيف رأى من وراء الظهر قلت الرؤية أمر يخلقها الله تعالى و لا يسترط فيها المقابلة و لا المواجهة عقلاحتي جوز الأشعرية رؤية أعمى الصين بقة أندلس مر في الصلاة . قوله ﴿ إسحاق ﴾ قال الكلاباذي

أُخْبِرَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا أَوْلَادْ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّلَم وَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَّى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرار إِنْ لَا يُعْلِفُوا بِآبَائِكُم مَرْتَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَدَةً عَنْ مالك عَنْ نافع عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَدْرَكَ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَعْلَفُ بأبيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ ٦٢٤٩ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف باللهِ أَوْ لِيَصْمُت مَدَّتْ سَعيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنا ابن وَهب عن يُونُسَ عن ابن شراب قالَ قالَ سالم قالَ ابُن عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَرَ يَقُولُ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهِا مُنْذُسَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا كُرًّا وَلا آثرًا . قَالَ مُجَاهِدٌ أَوْ أَثَرَة مِنْ عَلْمَ يَأْثُرُ عِلْمًا . تَابَعَهُ

وهببن جرير يروى عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي و ﴿ انكم ﴾ الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعنى الأنصار . فان قلت فيلزم أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عموما ومن أبى بكر وعمر قلت هو عام مخصص بالدلائل الخارجية المخرجة منه قالوا مامن عام إلا وقد خصص الا «والله بكل شيء عليم » ﴿ باب لا تحلفوا بآبائكم ﴾ قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ الركب ﴾ ركبان الابلوهم العشرة فصاعدا و ﴿ سعيد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و ﴿ ذا كراً ﴾ يعنى

عُقَيْلُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْـكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُييْنَـةَ وَمَعْمَرُ عِنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَمِ عِنِ ابْنِ عُمَرَسَمِعَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُمَرَ مُوسَى ١٢٥٠ ابنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنا عَبْدُ اللهِ بَنُ دَينارِ قَالَ سَمَعْتُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ العَرْبَعِ بَنُ مُسْلَمٍ حَدَّتَنا عَبْدُ الوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلابَةً ١٣٥١ لاَتَحْلَفُوا بَآبَائِكُمْ مَرْضَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَهْدَم قَالَ كَانَ بَيْنَ هُذَا اللهِ عَنْ أَيْوَبُ عَنْ وَهُدَى اللهِ أَعْمَرِيِّينَ وَلَا اللهِ طَعَامٌ فَيه لَحُمْ وَبَيْنَ اللهِ أَعْمَرِيِّينَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ طَعَامٌ فِيهِ لَحُمْ وَبَيْنَ اللهِ أَنْهُ مُوسَى الأَشْعَرِي فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَيه لَوْهُ وَعَلَى إِنِي وَعَلَيْهُ وَعَنْهُ إِلَيْهُ طَعَامٌ فَقَالَ إِنِي وَقَلَ اللهِ وَعَنْدَهُ وَجُلُ مِنْ بَنِي تَنْمُ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّةُ مُنَ المَوالِي فَدَعاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِي وَقَالَ إِنِي وَعِنْدَهُ وَعُنْهُ إِنِي اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مُنَ المَوالِي فَدَعاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِي اللهِ أَحْمَلُ إِنِي اللهِ أَحْمَلُ الْمَاعِ فَقَالَ إِنِي اللهِ أَنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ فَلَيْهُ إِلَى الطَّعَامُ فَقَالَ إِنِي اللهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الم

قائلا لها من قبل نفسى و ﴿ لا أثرا ﴾ يعنى حاكيا عن غيرى ناقلا عنه وهو بلفظ الفاعل من الا ثر وهو الرواية و نقل كلام الغير و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة و ﴿ الزبيدى ﴾ بضم الزاى محمد و ﴿ سمع النبى صلى الله عليه وسلم ﴾ بالرفع و الحسكمة فى النهى عن الحلف بالآباء أنه يقتضى تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلايضاهى به غيره و هذا حكم غير الآباء من سائر الناس. فان قلت ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح و أبيه قلت انها كلمة تجرى على اللسان عمو دا للكلام أو زينة له لا يقصد به اليمين. فان قلت قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته نحو و الصافات و الطور قلت لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه . قوله ﴿ أبو قلابة ﴾ بضم القاف و خفة اللام و بالموحدة عبد الله الجرمى و ﴿ القاسم ﴾ ابن عاصم التميمى بفتح الفوقانية و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الزاى و المهملة و سكون الحاء ابن مضر ب بفاعل التضريب بالمعجمة و الراء الجرمى بفتح لحيم و تسكين الراء و ﴿ الأشعريون ﴾ في الحضها الا شعرين بحذف ياء النسبة و ﴿ تيم الله ﴾ بفتح الفوقانية و إسكان التحتانية حى مر بكر

و ﴿ أحرى صفة لرجل و ﴿ قذرته ﴾ بكسر الذال و فتحها و ﴿ لاحدثنك ﴾ أى فوالله لاحدثنك و ﴿ نستحمله ﴾ أى نطلب منه إبلا تحملنا و أثقالناو ﴿ النهب ﴾ أى الغنيمة . فان قلت تقدم فى غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم ابتاعهن من سعد قلت لعله اشتراها من سهمانه من ذلك النهب أو هما قضيتان إحداهما عند قدوم الا شعريين و الثانية فى غزاة و قدمر تحقيقه و ﴿ الذود ﴾ من الابل ما بين الثلاث الى العشرة و ﴿ غر الذرى ﴾ أى بيض الا سنمة و ﴿ تغفلنا ﴾ أى طلبنا غفلته و ﴿ تحللتها ﴾ أى كفرتها و التحلل هو التفصى عن عهدة اليمين و الخروج من حرمتها الى ما يحل له منها . فان قلت ما وجه مناسبته اللترجمة قلت الظاهر أن هذا الحديث كان على الحاشية فى الباب السابق و نقله الناسخ إلى هذا الباب أو أن البخارى استدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسلم حلف فى هذه القصة مرتين أو لا عند الغضب و آخر ا عند الرضا و لم يحلف إلا بالله فدل على أن الحلف إنما هو بالله على الحالتين . قوله الغضب و آخر ا عند الرضا و لم يحلف إلا بالله فدل على أن الحلف إنما هو بالله على الحالتين . قوله

ابُ مُحَدَّد حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْدَبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خُمَيْد بِنِ البُّ مُحَدَّد حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْدَبَرِنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خُمَيْد بِنِ عَبْد الرَّحْمَٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْ هُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْد الرَّحْمَٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْ هُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اللهُ وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ مَنْ حَلَفُ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ مَنْ حَلَفُ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ مَنْ عَالَ أَقَامُ لُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ

مَنْ خَلَقُ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اصْطَنَعَ خَاتُماً مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فَى باطن كَفّه فَصَنَعَ النَّاسُ مُ الشَّامُ مَنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فَى باطن كَفّه فَصَنَعَ النَّاسُ مُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى المُنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مَ مَنْ حَلَقُ الله لا أَلْبَسُهُ أَبْداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ مَنْ حَلَقُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ حَلَقَ بِهِ مُمَّ قَالَ وَاللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبْداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ مَنْ حَلَقُ بِهِ مُمَّ قَالَ وَالله لا أَلْبَسُهُ أَبْداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ مَنْ حَلَقُ بِهِ مُمَّ قَالَ وَاللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبْداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ مَنْ حَلَقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ حَلَقَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَالَ وَالله لا أَلْبَسُهُ وَمَالًا اللهُ عَلَيْهُمُ مَنْ حَلَقَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ مِنْ حَلَقُ بَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ حَلَقَ بَاللهُ عَلَيْهِ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالَ وَاللّهُ لا أَلْبِسُهُ أَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا لا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

﴿ بالطواغيت ﴾ جمع الطاغية وهي الصنم أيضا و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء و ﴿ ليقل لا إله إلاالله ﴾ إنما أمر الطواغي جمع الطاغية وهي الصنم أيضا و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء و ﴿ ليقل لا إله إلاالله ﴾ إنما أمر بذلك لا أنه تعاطى صورة تعظيم الاصنام حين حلف بها وفيه أن كفارته هو هذا القول لا غير و ﴿ ليتصدق ﴾ أمر بالصدقة تكفير اللخطيئة في كلامه بهذه المعصية و الأمر بها سبق في كتاب الأدب في باب من لم ير الاكفار ، قوله ﴿ فصه ﴾ بفتح الفاء وكسرها . فان قلت ما الغرض فيها قال و اجعل

وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِالَّلاتِ وِالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الدَّكُفْرِ مَرْتَكَا مُعَلِّى بِنُ أَسَد حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَدَلاً بَهَ عَنْ ثابت بن الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْدِ مِلَّةَ الاسلامِ فَهُو الضَّحَاكِ قَالَ قَالَ وَمَنْ قَدَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذَّبَ بِهِ فَى نارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِه وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بَكُفْرِ فَهُو كَقَتْله وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بَكُفْرِ فَهُو كَقَتْله وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بَكُفْرِ فَهُو كَقَتْله

المَّ لَا يَقُولُ مَاشَاءَ اللهُ وَشَنْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بَالله ثُمَّ بِكَ . وقالَ عَرُو بنُ عاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ

فصه من داخل. قلت بيان أنه لم يكن للزينة بل للتختم ومصالح أخرى مر فى اللباس. قوله (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة و (ثابت) ضد الزائل ابن الضحاك ضدالبكاء كان من أصحاب الشجرة قال القاضى البيضاوى: ظاهر الحديث أن الخالف بها يختل إسلامه و يصير يهودياً مثلا كاقال و يحتمل أن يراد به التهديد و الوعيد كا أنه قال فهو مستحق لمثل عذا به و لفظ به إشارة إلى أن عذا به من جنس عمله و (كقتله) أى فى التحريم أو فى الابعاد. فان اللعن تبعيد من رحمة الله تعالى و القتل تبعيد من الحياة الحسية و (هو) أى الرمى كفتله لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل فى أن المنسب من الحياة الحسية و (هو) أى الرمى كفتله لأن النسبة الى الكفر الموجب للقتل كالقتل فى أن المنسب المشيء كفاعله مر فى الأدب. قوله (ماشاء الله وما شئت) أى لا يحمع بينهما لجواز قول كل واحد منهما مفرداً. فان قلت ليس فى الباب ما يدل عليه. قلت يروى عن أبى إسحاق المستملى أنه قال انتسخت كتاب البخارى من أصله كان عندالفر برى فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مو اضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ومنها أحاديث لم يترجم عليها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض قالوا وقع فى النسخ كثير من التقديم و التأخير و الزيادة و النقصان لأن أبا الهيثم و الحوى نسخا منه أونافه إليه . قوله (عمرو بن عاصم) القيسي و (همام) أى ابن يحيى و (عبد الرحمن بن أبى عمرة) أضافه إليه . قوله (عمرو بن عاصم) القيسي و (همام) أى ابن يحيى و (عبد الرحمن بن أبى عمرة)

أَي عَمْرَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاتُهُ فَي عَمْرَةَ أَنْ يَا إِلله أَنْ يَبْتَابِهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَنَى الاَّبْرَصَ فَقَالَ تَقَطَّعَتْ فَي الْحِبالُ فَلا بَلاغَ لَي إِلَّا بِالله ثُمَّ بِكَ فَذَكَرَ الحَديثَ قَولُ الله تَعالَى وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمانهم وَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ قَلْ الله يَعلَى وَأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمانهم وَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ قَالَ أَبُو بَكْرِ فَوَالله يَارَسُولَ الله لَتُ لَتُحَدَّنَى بِالله عَهْدَ أَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى وَأَقْسَمُ عَالِي وَأَشْمَوا بَالله عَنْ مُعاوِية بْنِ سُويْد بْنِ مُقَرِّنَ عَنِ الله عَنْ مُعَالِي عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّنِي بَالله عَنْ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا غُنْدَرُ حَدَّتُنا الله عَنْ مُعاوِية بْنِ سُويْد بْنُ مَقَرِّن عَنِ اللّهِ عَنْ مُعَاوِية بْنِ سُويْد بْنِ مُقَرِّن عَنِ اللّهِ عَنْ مُعَاوِية أَنْ الله عَنْ مُعَاوِية بْنِ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللّهِ عَنْ مُعَاوِية أَنْ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللّهِ عَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللّهِ عَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللهِ الْ الله عَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللهِ الله عَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ سُويْد بْنُ مُقَرِّن عَنِ اللهِ الله عَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ الله عَنْ أَنْ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَنْ الله عَنْ مُعاوِية أَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله

بفتح المهملة الأنصارى و (ثلاثة ) همأبرص وأقرع وأعمى و تقدم حديثهم بطوله فى كتاب الأنبياء فى باب ذكر بنى إسرائيل و (الحبال) جمع الحبل وهى الوصال كالرسن وقيل كالعقاب وفى بعضها بالحيم و (البلاغ) الكفاية . قوله (فى الرؤيا ) أى فى تعبير الرؤيا وقصته كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب التعبير أن رجلا رأى رؤيا فقال أبو بكر يارسول الله والله لتدعنى أعبرها فقال اعبرها فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضاو أخطأت بعضافقال فوالله يارسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت فقال لا تقسم . فان قلت أمر صلى الله عليه وسلم بابراء المقسم فلم ماأبره . قلت ذلك مندوب عند عدم المانع و إنماكان له صلى الله عليه وسلم مانع منه و قيل كان فى بيانه مفاسد ستأتى فى التعبير إن شاء الله تعالى . قوله (قبيصة ) بفتح القاف و كسر الموحدة و بالمهملة و (أشعث ) بالهمزة والمعجمة و فتح المهملة و بالمثلثة ابن أبى الشعثاء مؤ نثة و (معاوية بن سويد ) مصغر السواد (ابن مقرن ) بفاعل التقرين بالقاف و الراء و (البراء) هو ابن عازب . قوله (سعد ) أى ابن عبادة الخزرجى بفاعل التقرين بالقاف و الراء و (البراء) هو ابن عازب . قوله (سعد ) أى ابن عبادة الخزرجى

أَمْرَنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِأَبِرارِ الْمُقْسِمِ صَرْتُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر حَدَّثَنا شُعبَةُ أُخبَرَنا عاصِمُ الأَحوَلُسَمِعتُ أَباعُمْ ان يُحَدِّثُ عَنْ أَسامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ الَّيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةُ ابْنَ زَيْدَ وَسَعْدَ وَأَبِي أَنَّ ابْنِي قَد احْتَضَرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيُقُولُ إِنْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيء عِنْدُهُ مُسَمِّى فَلْتَصْبِرُ وَتَحْتَسَبُ فَأَرْسَلَتُ الَّيْه تُقْسَمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَثَمَّنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ الَيْهِ فَأَقْءَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصِّيِّ تَقَعْقُعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدَ مَاهِذَا يارسُولَ الله قالَ هَذَا رَحْمَـنَّهُ يَضَعُمُ اللَّهُ في قُلُوبِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ والنَّمَا يُرْحَمُ الله مِن عباده الرَّحَاء حَرْثُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَني اللَّهُ عن ابن شهاب عن ابن المُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمُوتُ لأَحَد وَن ٦٢٥٨ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَد تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحَـلَةً القَسِمِ مَدْثَنَا مُحَـدُ بنُ المُثَنَّ

و ﴿ أَبِى ﴾ بضم الهمزة ابن كعب أو أبي بلفظ المضاف إلى المتكلم أو بلفظ أبي مكرراً يعنى معه سعد وأبي كلاها أو أحدها شك الراوى في قول أسامة و تقدم بعيداً في الجنائز و قريباً في أول كتاب القدر أبي ابن كعب جزما بلا شك و ﴿ احتضر ﴾ بالضم أي حضره الموت و ﴿ الحجر ﴾ بفتح المهملة وكسرها و ﴿ التقعقع ﴾ حكاية صوت صدره من شدة النزع. قوله ﴿ و تحلة القسم ﴾ أي تحليلها و المراد من القسم ما هو مقدر في قوله تعالى « و إن منكم إلا و اردها » أي ما منكم. فإن قلت ما المستثنى منه من القسم ما هو مقدر في قوله تعالى « و إن منكم إلا و اردها » أي ما منكم.

حَدَّ ثَنَى غُنَدُرُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَد بنِ خالد سَمْعْتُ حارِثَةَ بَنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفِ النَّهِ عَلَى الله لِأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظُ عُتُلَّ مُسْتَكُبرِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لِأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظُ عُتُلَّ مُسْتَكُبرِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لِأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظُ عُتُلَّ مُسْتَكُبر عَلَى الله لِأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظُ عُتُلَّ مَسْتَكُبر عَلَى الله لِأَبَرَّهُ وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظُ عُتُلَّ مَسْتَكُبر عَلَى الله لِأَبْرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عُبيداتَه عَنْ عَبْد الله قالَ سُعْلَ النَّيُ حَدَّ ثَنَا شَيْبانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عُبيداتَهُ عَلَى عَبْد الله قالَ سُعْلَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّى النَّاسُ خَيْرٌ قالَ قَرْ نَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو بَهُمْ وَكَانَ أَصْعابُنا فَي مُنْ عَيْدُهُ وَيَمِينَهُ شَمْ ادْتَهُ قالَ إِبْرِاهِيمُ وَكَانَ أَصْعابُنا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَنْ عَيْدُهُ وَيَعِينَهُ شَا وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قلت تمسه النار لأنه في حكم البدل من لا يموت فكا أنه قال لا تمس النار من مات له ثلاثة إلا بقدر الورود مرفى الجنائز. قوله ( معبد ) بفتح الميم و الموحدة و سكون المهملة الأولى ابن خالد و ( حارثة ) بالمهملة والراء و ( ابن و هب ) الجزاعي و ( المستضعف ) بفتح العين أي يستضعفه الناس و يحتقرونه لضعف حاله في الدنيا و بالكسر أي متواضع خامل متذلل و ( لو أقسم ) أي لو حلف يمينا طمعاً في كرم الله بابراره لا بره وقيل لو دعاه لا جابه و ( الجواظ ) بفتح الجيم وشدة الواو و بالمعجمة الجوع المنوع وقيل الكبير اللحم المختال في المشي وقيل البطين و ( العتل ) الغليظ الجافي العنيف الشديد و ( المستكبر ) أي عن الحق و المراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أغلب أهل النار الشديد و ( المستكبر ) أي عن الحق و المراد أن أغلب أهل الجنة و لا يلزم العكس و كذلك النار من سورة ن و القلم ( باب إذا قال أشهد بالله ) قوله ( سعد بن حفص ) بالمهملتين المشهور بالضخم من سورة ن و القلم ( باب إذا قال أشهد بالله ) قوله ( سعد بن حفص ) بالمهملتين المشهور بالضخم بالمهملة السلماني و ( عبد الله ) ابن أبي مسعود . قوله ( تسبق ) فان قلت هذا دور قلت المراد بفتح المهملة السلماني و ( عبد الله ) ابن أبي مسعود . قوله ( تسبق ) فان قلت هذا دور قلت المراد بفتح المهملة السلماني و هو مثل في سرعة الشهادة و الهين و حرص الرجل عليهماحتي لا يدرى بأ يتهما يبتدى و فكا أنهما يبتدى و فكا أنهما يبتدى و فكا أنهما يعكسون أو هو مثل في سرعة الشهادة و الهين و حرص الرجل عليهماحتي لا يدرى بأ يتهما يبتدى و فكا أنهما

يَنهُونا وَنَحْنُ عَلْمَانٌ أَنْ نَحْلفَ بِالشَّهِ اَدَة وَالعَهْد

٦٢٦٠ مِ حَدُّ عَهْدَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ صَرَّى كُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدَى عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَمَانَ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدَ الله رَضَى الله عَنْهُ عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين كَاذِبَة لِيَقْتَطَعَ بِهَا مالَ رَجُل مُسْلِم أَوْ قَالَ أَخيه لَتِي اللهَ وَهُو عَلَيْه غَضْبانُ فَأَنْزِلَ اللهُ تَصْديقَهُ إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدِ الله قَالَ سُلَمَانُ فِي حَدِيثُهُ فَمَنَّ الأَشْعَثُ بِنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ الله قَالُوا لَهُ فَقَالَ الأَشْعَثُ نَزَلَتْ فَيَّ وَفَي صَاحِب لِي فِي بِثْرَكَانَتْ بَيْنَا ا كلف بعزَّة الله وَصفَاته وَكَلماته وَقالَ ابنُ عَبَّاس كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى رَجُلْ بَيْنَ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّار لَا وَعِزَّ تَكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو سَعِيد قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ

يتسابقان لقلة مبالاته . قوله ﴿ بالشهادة ﴾ أى قول الرجل أشهد بالله ماكان كذا و ﴿ بالعهد ﴾ وهو أن يقول وعهد الله كذا و مر فى أول مناقب الصحابة . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ ابن أبي عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية محمد و ﴿ سليمان ﴾ أى الأعمش و ﴿ منصور ﴾ هو بالجر عطفاً على سليمان و ﴿ الأشعث ﴾ بفتح الهمزة والمهملة و سكون المعجمة بينهما و بالمثلثة ابن قيس الكندى مرفى كتاب الشرب . قوله ﴿ أعوذ بعزتك ﴾ فان قلت انه دعاء لا قسم فلا يطابق الترجمة

قَالَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَزَّتِكَ لَا غَنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ حَدِّ آدَمُ حَدَّ ثَنَا شَيْبِانُ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بِن مَالِكُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَا تَزَالُ جَهِنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العزَّة فيها قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ تِكَ وَيُزوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضَ رَو اهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادةً ا حَدْثُ قُول الرَّجُل لَعَمْرُ الله قالَ ابْنُ عَبَّاس لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ صَرْبً الأو يسى حَدَّثنا إبراهيم عَنْ صالح عَن ابن شهاب ح وَحَدَّثنا حَجَّاجُ حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهُ بِنْ عَمْرَ النَّمِيرِيُّ حَـد تَنَا يُونُسُ قالَ سَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمَعْتُ عُرُوة ابْنَ الزُّبير وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ وَعَبِيدَ الله بْنَ عَبْد الله عَن حديث عائشَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ قَالَ لَمَا أَهْلُ الافْكِ ما قَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَائَفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ

قات لا يستعاذ إلا بصفة قديمة فاليمين ينعقد بها و ﴿لا﴾ أى لا أسألك وعزتك من الحديث بطوله قبيل كتاب الحوض قوله ﴿لا غنى ﴾ أى لا استغناء أو لا بد وقصته سبقت فى الوضوء وهى أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتى فى ثوبه فناداه ربه ياأيوب ألم أكن أغنيتك عما نرى قال بلى ولكن لا غنى لى عن بركتك. قوله ﴿شيبان ﴾ هو المذكور آنفاً و ﴿قدمه ﴾ هو من المتشابهات و تقدم فى سورة قاف مباحث كثيرة فيها و معنى ﴿يزوى ﴾ بالزاى يجمع و يضم و يقبض و ﴿عمر الله ﴾ أى حياته و بقاؤه و ﴿الأويسى ﴾ بالواو و المهملة عبدالعزيز و ﴿حجاج ﴾ بفتح المهملة و شدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم و ﴿عبدالله النميرى ﴾ مصغر النمر الحيوان

فَأَسَّةُ عَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَقَامَ أَسَيدُ بِنْ حَضَيْرٍ فَقَالَ لَسَعْدِ بْنِ عُبَادةً لَعَمر الله لَنْ عَبَادةً لَعَمر الله لَنْقَتَلْنَهُ

إِنْ لَا يَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَا اللهُ عِلَا اللهُ وَالله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَالله عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

ا حَثُ أَذَا حَنَثَ نَاسِياً فِي الأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اللهِ تَعَالَمُ وَقَالَ لا تُوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيتُ صَرَّمُنَا خَلَادُ بنُ يَحْيَى حَدَّتَنا مَعَالَمُ مَعَالًا مَعَالًا مَعَالًا مَعَالًا مَعَالًا إِنَّ اللهَ مَعَالًا مَعَادَةُ حَدَّثَنَا زُرارَةُ بنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ مَعَدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرارَةُ بنُ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ

المشهور و (استعدر ) أي طلب من يعدره منه أي من ينصف منه و (عبد الله) هو ابن أبي ابن سلول و (أسيد) مصغر الأسد (ابن حضير) مصغر ضد السفر و (سعد) هو ابن عبادة بضم المهملة و خفة الموحدة و (لنقتلنه) أي نقتل ابن سلول مرفى كتاب الشهادات. قوله (اللغو) هو نحو لا والله أي ما يصل به الرجل كلامه وقيل هو الذي لا يعقد عليه القلب. قوله (الأيمان) بفتح الهمزة و (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام ابن يحيى السلمي بضم المهملة و (مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الاولى و فتح الثانية ابن كدام بكسر الكاف و بالمهملة و (زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الاولى ابن أو في بفتح الهمزة و بالواو و الفاء العامري و إنماقال (يرفعه) أي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أعم من أنه سمعه منه أو من صحابي آخر عنه أو تكلم بالجزم يعني الوجود الذهني لاأثر له و إنما الاعتبار بالوجود القولى في القوليات و العملي في العمليات فان قلت لو أصر على لاأثر له و إنما الاعتبار بالوجود القولى في القوليات و العملى في العمليات فان قلت لو أصر على

تَجَاوَزَ لأُمَّتَى عَمَّا وَسُوَسَتُ أَوْ حَـدَّتَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ تَعَمَـلُ بِهِ أَوْ تَـكُلَّمْ حَدِّنَا عُثَانُ بِنَ الْمَيْمَ أَوْ مُحَدِّدٌ عَنهُ وَ عَلَى ابن شَهابِ عَثَانُ بِنَ الْمَيْمَ أَوْ مُحَدِّدٌ عَنه ابن شهاب يَقُولُ حَدَّ ثَنَى عيسَى بِنُ طَلْحَةً أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرُو بِنِ العاصِ حَدَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُو يَخْطُبُ يُومَ النَّحْر إِذْقَامَ اليه رَجُلُ فَقَالَ كُنت أَحْسَبُ يِارَسُولَ الله كَذَا وَكَذَا قَبْلَكَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا لَهُ رُلاء الثَّلاث فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلْ وَلا حَرَجَ لَمُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئَذَ فَمَا سُئُلَ يَوْمَئَذَ عَنْ شَيْءَ إِلَّا قَالَ افْعَـلْ وَلا حَرَجَ صَرَتْنَا أَحْمَدُ بِنْ يُونْسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَنْ عَبْد العَزيز بن رُفَيْع عَنْ عَطاء عَن ابن عَبَّاس رَضيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَجُلُ للنَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ زُرْتُ

العزم على المعصية يعاقب عليه لاعليها حتى قالوا لو نوى ترك صلاة بعد عشرين سنة و جزم عليه لعصى في الحال قلت ذلك لا يسمى و سوسة و لا حديث نفس بل هو نوع من العمل يعنى عمل القلب مرفى كتاب العتق. قوله (عثمان بن الهيثم) بفتح الهاء و إسكان التحتانية و بالمثلثة و (محمد) قال الغساني هو ابزيجي الذهلي و كذا أى الطواف قبل الذبح أو الذبح قبل الحلق و هؤ لاء اثلاث هو الذبح و الحلق و الطواف و للفني أى قال الأجل هذه الثلاث افعل و لا حرج في التقديم و التأخير. قوله (أبو بكربن عياش) بتشديد التحتانية و بالمعجمة بعد الالف القارى و (عبد العزيز بن رفيع) مصغر ضد الخفض أنى عليه نيف و تسعون سنة وكان يتزوج فلا يمكث حتى تقول المرأة فارقني من كثرة جماعه. قوله (زرت) أى طفت طواف الزيارة يعني طواف الركن. فان قلت ما و جه مناسبة الحديث للترجمة إذليس فيه ذكر الهين قلت غرضه من الترجمة بيان رفع القلم عن الناس و المخطى و نحو هما و عدم الجناح فيه و عدم المؤ اخذة به فهذا الحديث و ما بعده الترجمة بيان رفع القلم عن الناس و المخطى و نحو هما و عدم الجناح فيه و عدم المؤ اخذة به فهذا الحديث و ما بعده

قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلُ أَنْ أَذْ بَحَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ ٦٢٦٧ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ صَرَفَى إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بنُ عُمْرَ عَنْ سَحِيد بنِ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخُلَ الْمُسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِد تَخِاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَأَنلُّ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّم فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلَىٰ قِالَ إِذَا ثَمُنْ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ اركع حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَـكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْـجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُوى وَتَطْمِئِنَ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ ٦٢٦٨ ساجِدًا ثُمُّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُوى قَائِمًا ثُمُّ افْعَـلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّها حَرْثُنَا فَرُونَهُ بِنُ أَبِي المَغْرِاءِ حَـدَّ ثَنَا عَلَى بِنَ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُونَ عَنْ أَبِيـهِ عَنْ عائشة رضى الله عَنْها قالت هُزِمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحدهَزِيمَةً تُعْرَفُ فيهم فَصَرَخَ

من الأحاديث تناسبها بهذا الوجه. قوله ﴿عبيدالله ﴾ مصغراً و ﴿سعيد ﴾ هو المقبرى وحديثه تقدم في كتاب الصلاة في باب القراءة . قوله ﴿فروة ﴾ بفتح الفاء وسكون الراء وبالو او ابن أبى المغراء بفتح المليم وإسكان المعجمة و بالراء و المد و ﴿على بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة و الراء و ﴿هزم ﴾ بلفظ

إِبْلِيسُ أَىْ عَبِادَاللهَ أَخْرَا كُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرُ الْهُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ اللهَ الْكَانَ فَاذَا هُو بَأَيهِ فَقَالَ أَيِ قَالَتْ فَوَالله مَا أَنْحَجُرُ وا حَتَى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَـ كُمْ قَالَ عُرْ وَةُ فَوَ الله مَا زَالَتْ فَى حُذَيْفَة مَنْها بَقَيَّةُ حَتَى لَقَ الله عَرْفَة عَنْ خَلاس ١٣٦٩ حَدَّثَنَى عُوْفٌ عَنْ خَلاس ١٣٦٩ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بُنُ مُوسِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَوْفُ عَنْ خَلاس ١٣٦٩ وَسَمَّ مَنْ فَوَلَيْهُ عَنْهُ فَقَالَ النّهُي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا النّهُ وَسَقَاهُ مَرْبُوا لَلهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا النّهُ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَى الرَكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنَ قَبْكَ الله عَلَيْ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَى الرَكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنَ قَبْكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ فَامَ فَى الرَكْعَتَيْنِ الأُولَى لَيْنِ قَبْكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَى الرَكْعَتَيْنِ اللّهُ وَلَيْنِ قَبْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

المجهول و ﴿أخراكم﴾ أى ياعباد الله احذر وا الذين من ورائكم واقتلوهم والخطاب للسلمين أراد إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضا فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال الأخرى ظانين أنهم من المشركين فتجالد الطائفتان ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين من فى صفة إبليس و ﴿اليمان ﴾ لقب أبى حذيفة واسمه حسيل مصغر الحسل بالمهملتين وكان ذلك اليوم فى المعركة فظن المسلمون أنه من عسكر الكفار واشتبه عليهم فقصدوه بالقتل وكان حذيفة يصيح ويقول هو أبى لا تقتلوه ﴿وما انحجزوا ﴾ بالزاى أى ماامتنعوا وما انكفوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم وعفا عنكم و ﴿ بقية ﴾ أى بقية حزن وتحسر من قتل أبيه بذلك الوجه . قوله ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة وسكون الواو وبالفاء المشهور بالاعرابي و ﴿ خلاس ﴾ بكسر المعجمة و خفة اللام وبالمهملة ابن عمر و الهجرى بالهاء و الجيم و الراء و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين عطف على خلاس مر فى الصوم . قوله ﴿ ابن المحتفة و عبد الرحمن و ﴿ عبد الله بن بحينة ﴾ مصغر البحنة أبى ذئب ﴾ بلفظ الحيوان المشهور محمد و ﴿ الأعرج ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ عبد الله بن بحينة ﴾ مصغر البحنة

فَمْضَى فَى صَلاتِه فَلَمَّا قَضَى صَلاتُهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمُهُ فَكُبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ ٦٢٧١ يُسلِّم ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبُرَّ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَى إِسْحَاقُ بن إِبْرِاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بِنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عن ابن مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم صَلاةً النُّظُهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ منها قالَ مَنْصُورٌ لا أَدْرِى إِبْرِاهِيمُ وَهُمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قالَ قيلَ يا رَسُولَ الله أَقَصَرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ قالَ وَما ذاكَ قالُوا صَلَّيْتَ كَذا وكَذا قَالَ فَسَجَدَ مِهُ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَالَ هاتان السَّجْدَتان لَنْ لَا يُدرى زَادَ في صَلاته ٦٢٧٢ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيْتُمُّ مَا بَقَيَّ مَا بَقَيَّ مَا بَقَي ثُمَّ يَسْجُدُ سَـجُدَتَيْنِ صَرَّتُنَا الْحَيْدِيُّ حَدَّتَنَا سُفِيانُ حَـدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ دينَارِ أَخْبَرِني سَـعِيدُ بْنُ جُبِيْرِ قَالَ قُلْتُ لابن

بالموحدة والمهملة والنون اسمأمه وأما أبوه فهومالك الهاشمي و ﴿ وهم ﴾ أى فى الزيادة والنقصان. فان قلت لفظ ﴿ أقصرت الصلاة ﴾ صريح فى أنه نقص. قلت هذا خلط من الراوى وجمع بين الحديثين وقد فرق بينهما على الصواب كما فى كتاب الصلاة قال فى باب استقبال القبلة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدرى زاداً و نقص فلما سلم قال اله يارسول الله أحدث فى الصلاة شيء قال لا و ماذاك قالوا صليت كذا وكذا إلى آخره و قال فى باب سجو دالسهو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصر ف من اثنتين فقال لهذو اليدين أقصر ت الصلاة أم نسيت عن أبي هريرة أن إلى المرادمن القصر لازمه و هو التغيير فكا أنه قال أغيرت الصلاة من وضعها و ﴿ يتحرى ﴾ أى قلت حدثنا عن معنى هذه الآية أوحدثنا أي يحتهد في تحقيق الحق بأن يأخذ بالأقل مثلا. قوله ﴿ فقلت ﴾ أى قلت حدثنا عن معنى هذه الآية أو حدثنا أي يحتهد في تحقيق الحق بأن يأخذ بالأقل مثلا. قوله ﴿ فقلت ﴾ أى قلت حدثنا عن معنى هذه الآية أو حدثنا

عَبَّاسِ فَقَالَ حَـدَّتَنَا أَنَّى بَن كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُو اخْذني بما نَسيتُ وَلاَتُرْهِ قَني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نسيانًا . قَالَ أَبُو عَبْد الله كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذَ حَدَّثَنا ابن عَوْنِ عَنِ الشَّهِيِّ قَالَ قَالَ البَرَاءُ بنُ عازب وَكَانَ عندُهُمْ ضَيْفَ لَمْمُ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجَعَ لِيأْكُلَ ضَيفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاة فَذَكَرُوا ذلكَ للنُّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلُم فَأَمَرُهُ أَنْ يُعِيدُ اللَّه بِحَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله عندي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَناقُ لَبَن هَى خَـيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحَمْ فَـكَانَ ابْنُ عَوْن يَقَفُ في هٰذَا المَكَانَ عَنْ حَدِيثُ الشَّعْبِي وَ يُحِدَّثُ عَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ بمثل هـذا الحَديث وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي أَبِلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْلاً رَواهُ أَيُّوب عَن أَبْن سيرينَ عَنْ أَنَس عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـّلُمُ صَرَّتُ سُلَمْانُ بْنُ

7777

مطلقاقوله ﴿ كتب ﴾ أى قال البخارى كتب محمد بن بشار باعجام الشين إلى قال حدثنا معاذ بن معاذ بضم الميم فيهما قال المحدثون المكاتبة بأن يكتب اليه شيء من حديثه قيل هو كالمناولة المقرونة بالاجازة كالسماع عند الكثير وجوز بعضهم أن يقول حدثناو أخبر نامطلقا والاحسن تقييده بالكتابة و ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون عبد الله و ﴿ الشعبى ﴾ بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر. قوله ﴿ عناق ﴾ بفتح المهملة الأنثى من أولاد المعز و ﴿ الجذعة ﴾ هي الطاعنة في السنة الثانية و لا بد في تضحية المعز أن يكون طاعنا في السنة الثالثة. فإن قلت تقدم في كتاب العيدأن الآمر بالذبح هو أبو بردة بضم الموحدة ابن نيار بكسر النون و خفة التحتانية لا البراء قلت أبو بردة هو خاله و كانو اأهل بيت و احدفتارة نسب الى نفسه و أخرى الى خالة قوله ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم و سكون النون و فتح المهملة و ضمها و احدفتارة نسب الى نفسه و أخرى الى خالة قوله ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم و سكون النون و فتح المهملة و ضمها و احدفتارة نسب الى نفسه و أخرى الى خالة قوله ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم و سكون النون و فتح المهملة و ضمها

حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسُودِ بِنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَلهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

المجان العَمْوس وَلا تَتَخذُوا أَيُّا اللهِ وَلَكُمْ فَتَوَلّا اللهِ وَلَكُمْ فَتَوَلّا قَدَمْ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ دَخَلًا مُكُوتِها وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ دَخَلًا مُكُرّاً وَخِيانَةً صَرْتَ عُمْ وَعَنْ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلْدُه وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلْدُه وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلْدُه وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَال اللهُ عَلَيْه وَعُمُونُ الوَالدِينَ وَقَيْلُ النّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ وَعُمُونُ الوَالدِينَ وَقَيْلُ النّهُ وَلَا يَعْمُ مَا اللهُ وَعُمُونُ اللهُ وَعُمُونُ اللّهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ النّهُ وَلَا يَنْظُرُ النّهُ مَا اللهُ عَرْضَةً لاَيْمَانكُمْ وَلَا يَنْظُرُ اللّهُ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَنْظُرُ اللّهُ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَتَعْمُوا اللهَ عُرْضَةً لاَيَانكُمْ وَلَا يَرَكّمُ مُ وَلَمُ عُمَا اللهَ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَتَعْمُوا اللهَ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَرَكّمُ مُ وَلَا اللهَ عُرْضَةً لاَيَّانكُمْ وَلَا يَرَكّمُ مُ وَلَمُ مُ عَذَابُ اللّهُ عُرْضَةً لاَيْمَانكُمْ

م معالحديث فى العيد. فان قلت ما وجه مناسبته للترجمة قلت الجاهل بوقت الذبح كالناسى له ﴿ باب اليمين الغموس ﴾ وهى التى يعتمدها صاحبها عالما أن الأم بخلافه واختلفوا فيها فقال الحنفية لا كفارة لها إذهى أعظم من ذلك. قوله ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة ابن شميل مصغر الشمل بالمعجمة و ﴿ فراس ﴾ بكسر الفاء وخفة الراء و بالمهملة ابن يحيى المكتب و ﴿ العقوق ﴾ خلاف البر. فإن قلت قال العلماء الكبيرة هى معصية تو جب حداً و لا حدفيه قلت

أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ وَقُولُهِ جَلَّ ذِكْرَهُ وَلَا تشتروا بعهدالله تمنا قليلا إن ما عند الله هُو خَيْرَلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَوْفُوا بِعَهِد الله إذا عاَهَدْتُمْ وَلا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا صَرْبُنَا مُوسَى بن إسماعيل حَـدْتُنا أَبُو عُوانَةً عن الأعمش عن أبي 7740 وائل عنْ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِيء مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَٰلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِر الآية فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بنَ قَيْس فَقالَ ما حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقالُوا كَذا وكَذا قالَ فِي أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابنِ عَمْ لِي فَأْتَيْتُ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَتَكُ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلَفُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ صَـبْرِ وَهُو فِيهَا فَاجِرْ يَقْتَطَعُ بِهَا مَالُ امْرِيء مُسَلِّم لَقَى اللهَ يُومُ القيامَة وَهُو عَلَيْهِ عَضِبَانَ

المشهور عندالجمهور أنهامعصية أوعدالشارع عليها بخصوصه. قوله ﴿ يمين صبر ﴾ هي اليمين التي تصبر أي يحبس عليها الشخص حتى يحلف و ﴿ أبو عبد الرحمن ﴾ كنية عبد الله بن مسعود و ﴿ بينتك ﴾ بالنصب أي احضر أو اطلب بينتك و بالرفع أي المطلوب بينتك أو يمينه ان لم تكن لك بينة و ﴿ إذن ﴾ بالنصب أي احضر أو اطلب بينتك و بالرفع أي المطلوب بينتك أو يمينه ان لم تكن لك بينة و ﴿ إذن ﴾

«۱۲ – کرمانی – ۲۲»

٦٢٧٦ مِ اللَّهِ مِن فَمَا لا يَمْلكُ وَفَى المُعْصِيَة وَفَى الْغَضِب صَرَّفَى مُعَدَّدُ ابُن العَلاء حَدَّثَنا أَبُو أُسامَة عن بُريد عن أَبي بُردة عن أَبي مُوسى قالَ أَرْسَلني أَصْحَابِي إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسََّالُهُ الْحُمْلانُ فَقَالَ وَالله لا أَحْمُلُكُمْ عَلَى شَيْء وَوَ اَفَقْتُهُ وَهُو غَصْبانُ فَلَكَّا أَتَيتُهُ قَالَ انْطَلَقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّهَ أَوْ ٦٢٧٧ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُملُكُم صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالَحَ عَنَ ابْنَ شَهَابِ حَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَمْرَ النَّميري حَدَّتَنَا يُونِسُ بِنَ يَزِيدَ الأَيْلَى قَالَ سَمْءَتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمْعَتُ عُرُوَةً بِنَ الزَّبِيرُ وَسعيدُ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقُمَةً بْنَ وَقَاصَ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْد الله بْنَ عَبْدة عَنْ حديث عائشَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الافْك ما قالوُ ا فَبَرَّاهَا اللهُ مَّا قَالُوا كُلُّ حَـدَّتَني طَائَفَة مَنَ الْحَديثَ فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الَّذينَ جَاءُوا

جواب و جزاء فينصب يحلف مر الحديث في كتاب الشرب. قوله ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة والراء والمهملة و ﴿ الجملان ﴾ بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة و ﴿ الحملان ﴾ بضم المهملة وتسكين الميم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة و ﴿ لما أتيته ﴾ أي مرة أخرى بعد ذلك. قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون وكلمة ح مسطورة قبله وهي إشارة الى التحويل من إسناد الى إسناد آخر والى الحائل بين الاسنادين أو الى الحديث أو الى صح وبعضهم يقولونه بالخاء المعجمة إشارة الى إسناد آخر و ﴿ عبدالله النميري ﴾ مصغر الحيوان المشهور و ﴿ يونس ﴾ فيه ستة أوجه الهمز والواو وحركات النون ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة الأيلى

بِالْافْكِ الْعَشْرَ الآياتُ كُلُّها في بَراَءتي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى مُسْطَحِ لَقُر اَبَتِهِ مِنْهُ وَ الله لاَ أَنْفَقُ عَلَى مُسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعائشة فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا يَأْتَلَ أُولُو االَّفَضْلِ مَنْكُمْ وَالسَّعَةَأَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَي الآيةَ قالَ أَبُو بَكْرِ بَلَى وَالله انِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفَرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى وسطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كانَ يُنْفُقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهَ لَا أَنْزُعُهَا عَنْهُ أَبْدًا صَرَّتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارث حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنِ القاسِمِ عَنْ زَهْدَم قالَ كُنَّا عنْدَأَ بِي مُولِي الأَشْعَرِيّ قالَأَتيَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى نَفَر مَنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَ اَفَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَلَفَ أَنْ لَا يَحْمَلْنَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلَفُ عَلَى يَمين

> بفتح الهمزة وسكون التحتانية و ﴿ طَائِفَةً ﴾ أى قطعة و ﴿ مسطح ﴾ بكسر الميمو إسكان المهملة الأولى وفتح الثانية ابن أثاثة بضم الهمزة وخفة المثلثة الأولى القرشي وأمه سلمي كانت بنت خالة أبي بكر رضى الله عنه وكان منأهل الافك. فان قلت كيف دل الحـديثان على الجزئين الأولين من الترجمة قلت لعله قاسهما على الغضب أو أراد بقوله في المعصية في شأن المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح على عائشة رضي الله عنها وإفكه كان من المعاصي وكذا كل مالايملك الشخص فالحلف عليه موجب للتصرف فما لايملك فعل ذلك فيه أي ليس له أن يفعله شرعا هذا والظاهر أنه من جملة تصرفات انقلة عن أصل البخاري إذ قال بعضهم نقلنا عنه وفيه مبيضات كثيرة وتراجم بلاحديث وأحاديث بلا ترجمة فأضفنا البعض إلى البعض. فان قلت فماحكمها هل ينعقد اليمين وتجب الكفارة فيهما . قلت مختلف فيه وميل البخارى إلى الانعقادو الوجوب حيث سلكهما في سلك الغضب. قوله ﴿ أبومعمر ﴾ بفتح الميمين عبدالله و﴿ القاسم ﴾ هو ابن عاصم و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الزاى والمهملة و سكون الهاء بينهما الجرمي بفتح الجيم و ﴿ تَحَلَّمُهَا ﴾ أي كفرتها

NYTF

فَأْرَى غَيْرِهِا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٍ وَتَحَلَّلْتُهَا

قوله ﴿فهوعلى بينة ﴾ يعنى إن قصد بالكلام ماهو كلام عرفا لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة وإن قصد الأعم يحنث بها . قوله ﴿أفضل الكلام ﴾ فان قلت ماوجه الأفضلية . قلت فيه إشارة إلى بحميع صفات الله تعالى عدمية ووجودية إجمالا لأن التسبيح إشارة إلى تنزيه الله سبحانه و تعالى عن النقائص والتحميد إلى وصفه بالكمالات فالأول فيه نفى النقصان والثانى فيه إثبات الكمال والثالث إلى تخصيص ماهو أصل الدين وأساس الايمان يعنى التوحيد والرابع إلى أنه أكثر بما عرفناه سبحانك ماعر فناك حق معرفتك . فان قلت ماوجه مناسبته بكتاب الأيمان . قلت غرض البخارى بيان الأذكار ونحوها بكلام وكلمة فيحنث بها . قوله ﴿هرقل ﴾ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف قيصر ملك الروم قال تعالى «وألزمهم كلمة التقوى » أى لا إله إلا الله . قوله ﴿ سعيد بن المسيب فقتح التحتانية وقيل بكسرها قالوا هذا بما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخارى أن لايروى عن شخص يكون له راو واحد بلراويان إذ ليس للمسيب إلاراو واحد وهوا بنه فقط مرجوا به في قصة

قُتَدِينَةُ بُنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بَنُ القَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَبَعْمَده سُبْحَانَ الله الله الله عَيْمَانِ عَنْ الله الله عَيْمَ الله عَنْ عَبْدُ الله عَبْدُ الواحِد حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ ١٢٨١ شَقِيقِ عَنْ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لا يَعْمَلُ لِله نِدًا أُدْخِلَ الجَنَّة

المَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهُ لَهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تَسْعًا وَعَشْرِينَ مَرْتُنَا عَبْدُ اللّهِ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ بَنُ بِلال عَنْ حُمَيْد ٢٨٢ عَنْ أَمَيْد ٢٨٨٦ عَنْ أَنْسِ قَالَ آلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نِسَائِهِ وَكَانَت انْفَكَتُ عَنْ أَنْسِ قَالَ آلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نِسَائِهِ وَكَانَت انْفَكَتْ

أبى طالب فى آخركتاب فضائل الصحابة. قوله ﴿ محمد بن فضيل ﴾ وصغر الفضل بالمعجمة و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم و بالراء ابن القعقاع بالقافين و المهملتين و ﴿ أبوزرعة ﴾ بضم الزاى و سكون الراء هرم البجلي و ﴿ الحبيبة ﴾ فعيلة بمعنى المفعول مر الحديث فى آخر كتاب الدعوات بلطائف. قوله ﴿ شقيق ﴾ بكسر القاف الأولى و ﴿ الند ﴾ المثل. فان قلت العكس الظاهر أن يقال من مات الا يحعل لله نداً لا يدخل النار لكن دخول الجنة كعق لاشك فيه و إن كان آخراً. قوله ﴿ آلى ﴾ أى حلف و ذلك أنه أسر إلى بعض أزواجه حديثا

رِجْلُهُ ۚ فَأَقَامَ فَى مَشْرُبَةِ تِسْعاً وَعَشْرِينَ لَيْلَةً ۚ ثُمَّ نَزَلَ فَقالُوا يا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالُوا يا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تَسْعاً وَعَشْرِينَ

المَّرُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى قَوْلَ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِه بَأْنِبْذَة عِنْدَهُ مَرَّمَى عَلَيُّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بِنَ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدَ أَنَّ أَبا أُسَيْد صَاحِبَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُرْسِهُ فَدَعا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُرْسِهُ فَدَعا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُرْسِهُ فَدَعا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ فَدَعا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُرْسِهُ فَدَعا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ فَدَعا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَرْسُهُ فَالَ أَنْفَعَتْ لَهُ مُرَّا فِي اللهُ عَرْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْسُ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَنْ عَمْرَهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهِ وَسَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَنْ عَمْرَهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهُ وَالْمَ الْعَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فأفشت وليس المراد به الايلاء الفقهى و (المشربة) بفتح الميم وسكون المعجمة وضم الراء وفتحها الغرفة. قوله (الطلاء) بكسر المهملة وبالمد هو أن يطبخ 'عصيرحتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه ويصير ثخينا مثل طلاء الابل ويسمى بالمثلث و (السكر) بفتحتين نبيذ يتخذ من التمر والغالب أن البخارى يريد بقوله بعض الناس في أمثال هذه المسائل الحنفية. قوله (على) أى ابن المديني و (عبدالعزيز) ابن أبي حازم بالمهملة والزاى و (أبو أسيد) مصغر الأسد مالك الساعدى وذكر لفظ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إما استلذاذاً وإما افتخاراً وتعظيما له وإما تفخيما لمن لا يعرفه و (العروس) يطلق على الذكر والائتي والمراد به ههنا الزوجة. فان قلت فلم لم يقل خادمتهم قلت لائه يطلق على الرجل والمرأة كليهما و (اثور) بفتح الفوقانية وبالواو والراء إناء من في كتاب الإشربة .

رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنْ سَوْدَة رَوْجِ النَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قالَتْ ماتَتْ لَنا شَاةٌ فَدَ بَغْنا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنا نَنْبُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنَّا فَدَبُوْ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْمِ فَدَ بَغْنا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنا نَنْبُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنَّا بِحُدُّ لِهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْمِ فَكَنَّ مَرَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْمِ مَرَّ عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرِ عَالله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرَ عَالله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرَ عَالله عَنْ الله عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرَ عَلَيْهِ مَنْ خُبْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرَ اللهُ عَنْ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

قوله (سودة ) بفتح المهملتين وإسكان الواو بينهما بنت زمعة بفتح الزاى والميم والمهملة العامرية و (المسك ) بفتح الميم الجلد و (الشن ) القربة الحلق. فان قلت مامناسبة الحديث للباب. قلت مفهومه نبيذ إذ المتبادر إلى الذهن منه أنها سمت المتخذ من التمرففيه الرد على بعض الناس (باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز ) أى ملتبساً به مقارنا له أهل يكون مؤتدما حتى يحنث ولفظ و (ما يكون ) عطف على جملة الشرط و الجزاء أى باب الذي يحصل منه الائدم. قوله (عبد الرحمن بن عابس ) بالمهملتين و الموحدة بعد الائلف النخمي الكوفي. فان قلت كيف دل الحديث على الترجمة. قلت الماكان غالب الائوات موجوداً في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا شباعامنه علم أنه ليس أكل الحبز به ائتداما أوذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدني ملابسة وهو لفظ المأدوم ولم يذكر غيره لا نه لم يحد حديثا بشرطه يدل على الترجمة أو هو أيضامن جملة تصرفات النقلة على الوجه الذي ذكروه. قوله (أبو طلحة ) أى روى عنها أوقال لعائشة مستفهما عنها ماشبع آل محمد فقالت نعم و الله أعلم. قوله (أبو طلحة ) هوزيد بن سهل الانصارى و (أم سليم)

سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عندك من شيء فقالت نعم فَأْخر جَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعير ثُمَّ أُخَذَتْ خماراً لَها فَلَفَّتِ الْخَبْزَ بِبَعْضِهُ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـّلْمَ فَذَهْبْت فُو جَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ مَعَـهُ قُومُوا فَأَنْطَلَقُوا وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبِا طَلْحَةً فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يا أُمَّ سَلَيْمٍ قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فأنطلق أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةً حَتَّى دَخَلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَيْ يا أُمَّ سُلَيْم ما عُنْدَكِ فَأْتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْرِ قَالَ فَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلكَ الْخَبْرِ فَفْتَ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلِّم عَكَّةً لَمَا فَأَدْمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فيه رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَة فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى

مصغر السلم أم أنس و ﴿ العكة ﴾ بالضم إناء السمن و ﴿ أدمته ﴾ أى خلطت الخبز بالادام و فيه معجزة

شَبِعُوا شَمَّ خَرَجُوا شَمَّ قَالَ ائذَنْ لَعَشَرَة فَأَذَنَ لَمَـمْ فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا والقَوْمُ سَبِعُوا مُعَلَّهُمْ وَشَبِعُوا والقَوْمُ سَبِعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً

النَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

المَّابُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شَهَابِ الْخُبرَنِي عَبَدُ الرَّهْن بنُ عَبْد اللهِ حَدَّ تَنَا ابنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شَهَابِ الْخَبرَنِي عَبَدُ الرَّهْن بنُ عَبْد اللهِ ابن عَمِي قالَ سَمَعْتُ كَعْبَ بن مالك وَكَانَ قائد كَعْبِ مِنْ بنَيه حِينَ عَمِي قالَ سَمَعْتُ كَعْبَ بن

ومر فى باب علامات النبوة. قوله ﴿علقمة ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام ابن وقاص بتشديد القاف والمهملة الليثي مرادف الأسدى ومرالحديث فى أول الصحيح مشرو حابلطائف. فان قلت ماوجه دلالة الحديث على الترجمة قلت اليمين أيضا عمل. فان قلت فى بعضها الايمان بكسر الهمزة قلت مذهب البخارى أن الأعمال داخلة فى الايمان. قوله ﴿أهدى ﴾ أى جعلهدية للمسلمين أو تصدق به و﴿ فى حديثه ﴾ أى حديث تخلفه عن غزوة تبوك و نزول الآية فيه وفى صاحبه مرارة بضم الميم

مالك في حَديثه وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذِينَ خُلَفُوا فَقَالَ في آخر حَديثه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّ أَنْ الله وَرَسُوله فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى الله وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَرَسُوله فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ فَهُو خَيْرُ لَكَ

إِنَّا حَرَّمَ طَعَامَهُ وَقُولُهُ تَعَالَى يَاأَيُّمَا النَّيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ عَرْضَا لَلَهُ لَكُمْ تَحَلَّا النَّهُ لَكُمْ قُلُولُهُ لَكُمْ تَحَلَّا اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّا الْحَسَنُ بِنُ مُحَدَّد حَدَّتَنا وَقُولُهُ لَا ثُحَرِّمُ وَا طَيِّبَاتِ مَاأَحَلَ اللهُ لَكُمْ صَرَّفَ الْحَسَنُ بِنُ مُحَدَّد حَدَّتَنا الْحَجَّاجُ عَنِ ابنِ جُرِيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّهُ سَمَعَ عُبيْدَ بِنَ عُميْرٌ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَجَّامُ عَنْ ابنِ جُرِيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّهُ سَمَعَ عُبيْدَ بِنَ عُميْرٌ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُمُ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُمُ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَادَخَلَ عَلَيْهُ النَّبِي صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُمُ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَّا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَادَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاتَقُلْ إِنِي أَجِدُمِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ اثَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيْ إِحْدَاهُما عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَتَوْلُ إِنِي أَجِدُمِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ اثَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُولُ إِنِي أَجِدُمِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ اثَكُلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَيْ إِنْكُ اللّهُ

وهلال وتخليفه صلى الله عليه وسلم الثلاثة إنما هو فى عدم قبول عذرهم وفى تأخير أمهم الى خمسين ليلة بخلاف سائر المتخلفين عن الغزوة ومرت قصتهم. قوله (الحسن بن محمد) ابن الصباح الزعفر انى و (الحجاج) هو ابن محمد الأعور و (عبيد بن عمير) بلفظ التصغير فيهما و (يزعم) أى يقول و (زينب بنت جحش) بفتح الجيم و سكون المهملة وبالمعجمة الأسدية و (أيتنا) بالتاء لغة والمشهور أينا لقوله تعالى «وما تدرى نفس بأى أرض تموت» و (المغافير) جمع المغفور بضم الميم و بالمعجمة والفاء والمراد هو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة و يقال أيضا مغاثير بالمثلثة وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة

الملائكة فرم على نفسه يظن صدقهما وأكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في تحريم مارية بالتحتانية الخفيفة القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم · فان قلت كيف جاز على أزواجه صلى الله عليه وسلم أمثال ذلك قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها . فان قلت تقدم في كتاب الطلاق أنه صلى الله عليه وسلم شرب في بيت حفصة والمتظاهرات هن عائشة وسودة وزينب قلت لعلى الشرب كان مرتين وطولنا الحلام ثمة فيه . قوله (لعائشة ) أى الخطاب لها و لقوله بل شربت أى الحديث السركان ذلك القول و (هشام ) أى ابن يوسف الصنعاني سمع عبد الملك بن جريج قوله (فايح) الحديث السركان ذلك القول و (هشام ) أى ابن يوسف الصنعاني سمع عبد الملك بن جريج قوله (لم ينهوا) مصغر الفلح بالفاء و اللام و المهملة و (سعيد ) أى ابن الحارث الأنصارى قاضى المدينة . قوله (لم ينهوا) بلفظ المعروف و المجهول . فان قلت ليس في الحديث بعده قوله (خلاد ) بفتح المعجمة وشدة اللام و بالمهملة مشهور ابينهم لم يذكره همنا و جاء صريحا في الحديث بعده قوله (خلاد ) بفتح المعجمة وشدة اللام و بالمهملة و (عبدالله ) ابن مرة بضم الميم و شدة الراء . قوله (له يلقيه النذر الى القدر والنذر يوصله الى النذر قلت تقدير النذر غير تقدير الانفاق فالأول يلجئه الى النذر والنذر يوصله الى الايتاء القدر يلقيه الى النذر قلت تقدير النذر غير تقدير الانفاق فالأول يلجئه الى النذر والنذر يوصله الى الايتاء

سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنا عَبُدُ الله بِنُ مُنَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمَر بَهِى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذُر وقالَ إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَلكَنَّهُ يُسَتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُو الزِّنادِ عِنِ الأَعْرَجِ عِنْ أَبِي مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يَأْتِي ابَنَ آدَمَ النَّذُر بَشَى عَلَمْ يَكُنْ قُدّر لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ البَخِيلِ فَيُوْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

بَ اللَّهُ عَنْ شُعَبَةً قَالَ مَسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعَبَةً قَالَ عَمْ اللَّهُ عَنْ شُعَبَةً قَالَ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ قَوْ مُ يَنْذُرُونَ وَلا يَفُونَ قَالَ عَمْ الْدَيْنَ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ قَوْ مُ يَنْذُرُونَ وَلا يَفُونَ قَالَ عَمْ الْدَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَمْ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ قَوْمُ يَنْذُرُونَ وَلا يَفُونَ قَالَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُو نَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْر كُمْ قَرْنِي ثُمَّ يَعِيءُ قَوْمُ يَنْذُرُونَ وَلا يَفُونَ قَالَ عَر اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ مَا يَعْدَونَ وَلا يَفُونَ وَلَا يَعْدَونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ

والاخراج. فإن قلت القياس أن يقال فاستخرج بلفظ المتكلم ليوافق السابق واللاحق قلت هو التفات و بعده التفاف آخر و ﴿ يؤتيني أى يعطيني على ذلك الأمرالذي سببه نذر كالشفاء ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل النذر. فإن قلت من أين لزم الترجمة قلت من لفظ استخرج. قوله ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء نصر بسكون المهملة صاحب ابن عباس و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الزاي و المهملة و سكون الهاء ابن مضرب بفتح المعجمة و كسر الراء المشددة و يقال بفتحها و بالموحدة الجرمي بفتح الجيم و سكون الواء و ﴿ عمران بن حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملتين والنون . قوله ﴿ خيركم قرنى ﴾ أي الصحابة ثم التابعون ثم تبع التابعين و ﴿ ينذرون ﴾ بكسر الذال و بضمها و ﴿ يخونون ﴾ أي خيانة ظاهرة بحيث التابعون ثم تبع التابعين و ﴿ ينذرون ﴾ بكسر الذال و بضمها و ﴿ يخونون ﴾ أي خيانة ظاهرة بحيث

وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤَكَّمُنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فَيهُمُ السّمَنُ اللهَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائشَةَ رضَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمه وَسَلّمَ قَالَ الله عَنْ الله ع

لا يبقى اعتماد الناس عليهم و (لا يؤتمنون) أى لا يعتقدونهم أمناء و (يشهدون) أى يتحملونها بدون التحميل أو يؤدونها بدون الطلب. وشهادة الحسبة فى التحمل خارجة عنه بدليل آخر (ويظهر فيهم السمن) أى يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف أو يجمعون الأموال أو يغفلون عن أمر الدين لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة والظاهر أنه حقيقة فى معناه ولكن إذا كان مكتسباً لا خلقياً مر فى مناقب الصحابة (باب النذر فى الطاعة) قوله (طلحة) قال البخارى: قال يحيى ابن بكير مصغر البكر بالموحدة. قال مالك؛ هو ابن عبد الملك الأيلى بفتح الهمزة وسكون التحتانية وباللام. قوله (فلا يعصه) إذ لا اعتبار للنذر وشرطه أن يكون المنذور قربة و يحكى أن رجلانذر بعصية فأمر سعيد بن المسيب بوفاء نذره و عكرمة بعدم الوفاء وبالتكفير فأخبر الرجل سعيدا فقال سعيد لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره فخرج الرجل فأخبر عكرمة فقال عكرمة سلمعن نذرك أطاعة هو أم معصية فان قال هو طاعة فقد كذب لأن معصية الله لا تكون طاعة وإن قال معصية فل بغثة نبينا صلى الله عليه وسلم (تم أسلم) أى الناذر وفى الحديث أن الصوم ليس شرطا لصحة قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم (تم أسلم) أى الناذر وفى الحديث أن الصوم ليس شرطا لصحة أن النذر التزام وهو حجة على الحقيقة. فان قلت شرط النذر إسلام الناذر. قلت هذا أم للندب و حاصله أن النذر التزام وهذا لا يلزمه. فان قلت شرط النذر إسلام الناذر. قلت هذا أم للندب و حاصله أن النذر التزام وهذا لا يلزمه. فان قلت أين الترجمة. قلت القياس يدل عليها يعنى يندب له الوفاء بأن النذر التزام وهذا لا يلزمه. فان قلت أين الترجمة . قلت القياس يدل عليها يعنى يندب له الوفاء بأن

عنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ

المَّ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

شُعَيْبُ عِنِ النَّوْهُ ِى قَالَ أَخْ بَرَى عَبِيدُ اللهِ بِنَ عَبُدُ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَبَّاسٍ شَعَيْبُ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَالَةِ مِنَ عَبَادَةً الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ أَنَّ سَعْدَ بَنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ أَنَّ سَعْدَ بَنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ

كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوفِيَّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا فَكَانَت سُنَّةً بَعد

حدثنا آدم حدّ ثنا شعبة عن أبي بشرقال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عبّاس

رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَنَى رَجُلُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ

لا يكلمه مرفى آخر الاعتكاف. قوله ﴿ قباء ﴾ بضم القاف و بالمد موضع مشهور بالمدينة وقديذ كر ويصرف و ﴿ صل عنها ﴾ وفى بعضها عليها فاما أن تقام على مقام عن إذ حروف الجربينها مقارضة و إما أن يقال الضمير راجع إلى قباء و أما مسألة الصلاة على الميت فمختلف فيها بين الفقهاء. قوله ﴿ سعد ن عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة و ﴿ سنة ﴾ أى صارقضاء الوارث حقوق الموروث طريقة شرعية لأن القضاء فى بعض المواضع و اجب كما إذا كان ماليا و ثمة تركة . قوله ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المحسورة و إسكان المعجمة جعفر . فان قلت إذا اجتمع حق الله وحق الناس يقدم حق الناس فما معنى ﴿ هو أحق ﴾ قلت معناه إذا كنت تراعى حق الناس فان تراعى حق الله كان أولى و لا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه الحق بالتقديم وفيه نوع من القياس الجلى . فان قلت تقدم فى باب الحج عن الميت أن امرأة قالت ان أمى نذرت إلى آخره . قلت لامنافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاً . قوله الميت أن امرأة قالت ان أمى نذرت إلى آخره . قلت لامنافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعاً . قوله

أَنْ تَحُجَّ و إِنَّهَا مَا تَتْ فَقَالَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهَ فَهُو أَحَتَّى بِالقَضَاءِ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهَ فَهُو أَحَتَّى بِالقَضَاء

ما النَّذْرِ فيما لاَيمُاكُ وَفِي مَعْصِيةً مَرْثُنَا أَبُو عاصِم عَنْ مالكِ عَنْ ١٢٩٨ طلحةً بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عَلَيْه وسلم مَنْ نَذَر أَنْ يَطِيعُ الله فَلْيَطِعْهُ وَ مَنْ نَذَر أَنْ يَعْصِيهُ فَلا يَعْصِه حَدِّثُنَا مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمْدِ دِعَنْ ثَابِتِ عَنْ أُنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَـٰذَا نَفْسَهُ ورآه يَمْشِي بَيْن ابْنَيْهِ وَقَالَ الْفَرَارِيُّ عَنْ حَمَيْدٍ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ حَرَثُنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابنِ جَرْيِجٍ عَنْ سَلِّيمَانَ الأَحُولِ عَنْ طَاوُسِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنْ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمْ رَأَى رَجُلًا يُطُوفُ بِالكُّعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَّعَهُ صَرَّبُنَا ابْراهِيمُ بن مُوسَى أَخْبَرُنا هِشَامُ أَنْ ابنَ جَرَيْجٍ أَخْدَبَرَهُمْ قَالَ أُخْدَبَرَنَى سَلَيْمَانَ الْأَحُولُ أَنّ طاوَسا أُخْبَرُهُ عِنِ ابنِ عَبَاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَن

﴿ أُبُو عاصم ﴾ هو الضحاك النبيل و ﴿ نفسه ﴾ بالنصب مفعول يعذب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يمشى متمايلا بين ولديه متكئا عليهما و ﴿ الفزارى ﴾ بفتح الفاء وخفة

وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ بِانْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِيأَنْفِهِ فَقَطَعُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

٦٣٠٢ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْدَه ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيدِه صَرَّتُ هُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا وَهُمْ يَكُومَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُو بِرَجُلِ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُو اللَّهِ عَلَيْهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالُ النِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُهُ فَقَالُ النِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالُ النِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُهُ فَلَا عَبْدُ الوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ عَنْ عَرْمَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٠٣ إِلَيْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً فَوَافَقَ النَّحْرَ اوَ الفَطْرَ صَرَّعَا مُحَدَّدُ المُعَدِّ مَحَدَّدُ الفَعْرَ مَرْمَعًا مُحَدَّدُ اللهُ عَلَيْهِ الفَعْرَ مَرْمَعًا مُحَدَّدُ اللهُ ا

ابنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

الزاى وبالراء مروان مات يوم الدروس سنة ثلاث و تسعين ومائة و (الخزامة) بالمعجمة والزاى مثل الخطام ماوضع فى أنف البعير ليقاد به قيل اسم هذا الرجل موار . فان قلت أين الدلالة على الترجمة قلت الشخص لا يملك تعذيب نفسه و لا تحريم الله و لا التزام ما لا يلزمه مما فيه المشقة و لا قربة فيه لكن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر باعتاق عبد فلان و اتفقوا على جو از النذر فى الذمة بما لا يملك كاعتاق عبد ولم يملك شيئامر الحديث فى باب الكلام فى الطواف . قوله (أبو إسرائيل) هو كنية الرجل الناذر للقيام و هو من الأنصار و اسمه يسير مصغر ضد العسر وقال ليتم صومه لا نه قربة بخلاف الحوانه و عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل إذ هو تابعي لا صحابي . قوله ( محمد بن أبي بكر المقدمي) بلفظ مفعول التقديم و ( فضيل ) مصغر الفضل بالمعجمة و ( موسى بن عقبة ) بسكون القاف و ( حكيم) بفتح المهملة و بالكاف ابن حرة ضد العبدة الاسلى لم يتقدم ذكره فى الجامع القاف و ( حكيم) بفتح المهملة و بالكاف ابن حرة ضد العبدة الاسلى لم يتقدم ذكره فى الجامع

نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلَّا صَامَ فَوَ افَقَ يُومَ أَضْحَى أَو فَطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَ أَسُوةٌ حَسَنَةُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالفَطْرِ وَلَا يَرَى صَيَامَهُما مَرَّ عَنْ اللهَ أَسُولُ اللهَ بْنُ مَسْلَلَةَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بَنُ ذُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِياد بِن جُبَيْرِ عَمَّ قَالَ نُذَرْتُ أَنَّ أَصُومَ كُلَّ يَوْمَ ثَلَا ثَاءً قَالَ نُذَرْتُ أَنَّ أَصُومَ كُلَّ يَوْمَ ثَلَا ثَاءً وَلَا يَعْمَ فَاللَّهُ وَجُمِينًا أَنْ نَصُومَ كُلَّ يَوْمَ النَّذُرِ فَقَالَ نَذَرْتُ النَّ مَعْمَ اللهُ بَوَفَاءِ النَّذُر فَوَ أَلْ فَاللَّهُ مَا اللهُ بَوْفَاءِ النَّذُر فَعَ اللهُ يَوْمَ النَّذُورِ الأَرْضُ وَالغَدَ عَلَيْهُ فَقَالَ مَثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهُ وَالنَّا مَوْمَ النَّذُورِ الأَرْضُ وَالغَدَ عَلَيْهُ وَالنَّوْرُ الأَرْضُ وَالغَدَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عُمْرَ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا أَصُبُ اللهُ عُمْرَ اللهُ عُمْرَ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا أَصُبُ وَالغَدَ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا أَصُبُتُ اللهُ عُمْرَ قَالَ عَمْرَ لَا لَيْقِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا أَصُبُ وَاللَّا أَنْ عُمَرَ قَالَ عَمْرَ لَا لَيْقِ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ وَسَلَمْ أَصَبُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عَمْرُ لَلنِي عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

و ﴿ لم يكن ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ لا يرى ﴾ بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبدالله و فى بعضها بلفظ الغائب و فاعله عبدالله و قائله حكيم. قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع و ﴿ يونس ﴾ هو ابن عبيد مصغراً و ﴿ زياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن جبير مصغراً صد الكسر الثقنى و ﴿ أمر الله ﴾ حيث قال « وليوفوا نذورهم » و ﴿ نهينا ﴾ بلفظ المجهول والعرف شاهد بأن الناهى هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ﴿ لا يزيد عليه ﴾ يعنى لا يقطع بلا أو نعم وهذا من غاية ورعه حيث توقف فى الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده . فان قلت سبق أنه قال لا يرى صيامهما قلمت هما يمكن أن يكونا وضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية وذهب بعضهم الى أن الأمر والنهى إذا تعارضا قدم النهى مر فى كتاب الصوم لكنه ثمة يوم الاثنين لا يوم الثلاثاء والأربعاء . قوله ﴿ هل يدخل ﴾ أى هل يصح اليمين والنذر على الأعيان مثل والذى نفسى بيده ان الشملة تشتعل عليه نارا ومثل أن يقول هذه

مَا لَا قُطَّ أَنْفُسَ مِنْهُ قَالَ إِنْ شَنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَقَالَ أَبُو طَلَحْةَ للنَّيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِلَّمَ أَحَبُّ أَمُوالِي إِلَىَّ بَدِيرُ حَاءَ لِحَائِط لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِد حَدَّتُ السّاعيلُ قالَ حَدَّ أَنِي مالكُ عَنْ أَوْرِ بِن زَيْدِ الدّيليّ عَنْ أَبِي الغَيْثُ مَوْلَى ابن مُطيع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمَ ذَهَبًا وَلَافضَّةً الاَّالأُمْوَالَ وَالثَّيَابَ وَالمَتَاعَ فَأَهُّدَى رَجُلٌ منْ بَى الضَّيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَهُ بِنُ زَيْدِ لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً يُقَالُ لَهُ مَدْعَمْ فَوَجَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلَى وَادى القُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بوادي القُرَى بَيْنَا مَدْعَمْ يَحُطُّ رَحْلًا لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِمْ عَاثُرْ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَالاَّ

الا رض لله نذرا و نحوه . قوله ﴿ أرضا ﴾ و تلك كانت بخيبر و ﴿ حبست ﴾ أى وقفت مرالحديث بنامه في كتاب الوصايا . قوله ﴿ بيرحاء ﴾ فيه و جوه و المشهور بفتح الموحدة و الراء و سكون التحتانية بينهما و بالمهملة مقصورا واللام في الحائط لام التبيين نحو هيت لك أى هذا الاسم لحائط و ﴿ مستقبلة ﴾ أى مقابلة و تأنيثه باعتبار البقعة مرت قصته في باب الزكاة على الا تقارب . قوله ﴿ ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور أبن زيد الديلي بكسر المهملة وإسكان التحتانية و ﴿ أبو الغيث ﴾ بفتح المعجمة و تسكين التحتانية و بالمثالة سالم مولى ابن مطيع ضد العاصى و ﴿ الا الاموال ﴾ الاستثناء منقطع إذا أراد بالمال ههنا العقار من الارض والنخيل و نحوه و ﴿ الضبيب ﴾ مصغر الضب بالمعجمة والموحدة و تقدم الحديث في غزوة خيبر رفيه الضباب و ﴿ رفاعة ﴾ بكسر الراء و بالفاء و بالمهملة ابن زيد و «مدعم ﴾ بكسر الميم و سكون المهملة الأولى و فتح الثانية و ﴿ وجه ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ وادى القرى ﴾

جمع القرية موضع بقرب المدينة و ﴿ العائر ﴾ بالمهملة والهمز بعد الألف و بالراء الحائر عن قصده و ﴿ الشملة ﴾ الكساء و ﴿ لم تصبها المقاسم ﴾ أى أخذها قبل قسمة الغنائم وكان غلو لا وقال تعالى «ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة» و ﴿ الشراك ﴾ بكسر المعجمة سير النعل التي يكون على وجهها . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

## بنالخالعاني

## كتابُ الكَفَّارات

> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين

## كتاب الكفارات

(الكفارة) فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية يعنى التى تغطى إثم الحنث ونحوه واصطلاحا هو ما يكفر به من صدقة ونحوها. قوله (ما أمن) ما موصولة وماكان فى القرآن أو نحو قوله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فصاحبه بالخيار يعنى هو الواجب المخير ويقال لحذه الكفارة المخيرة. قوله (كعب) هو ابن عجرة بضم المهملة وسكون الجيم و بالراء السالمي الأنصاري فى فدية حلق رأسه بين الصيام

يُونُسَ حَدَّثَنا أَبِو شهاب عَن ابن عَوْن عَنْ مُجاهد عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بنِ أَبِي لَيْلَيَ عَنْ كَعْبِ بِن عُجْرَةَ قَالَ أَتَيْتُهُ يَعْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْنُ فَدَنُوتُ فَقَالَ أَيُوْ ذِيكَ هَوَ اللَّهُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فِدْيَةٌ مَنْ صِيام أَوْصَدَقَه أَوْ نُسُك . وَأَخْبَرَنِي ابِنُ عَوْنَ عَنْ أَيُّو بَقَالَ صِيامُ ثَلاثَهُ أَيَّامٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ وَالمَساكِينُ سَتَّهُ إِ اللهُ مَوْلاً مَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللهُ لَـكُمْ تَعَلَّةَ أَيْمَانَكُمْ وَاللهُ مَوْلاً كُمْ وَهُو العَليمُ الْحَكيمُ وَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنَّى وَالْفَقير صَرْتُنَا عَلَيُّ بِنُ عَبْد الله حَدَّتَنا سُفيانُ عن الرَّهُرِي قالَ سَمِعْتُهُ من فيه عَن حَمَيْد بن عَبْد الرَّحْمَن عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ الَّى النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ ماشَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضانَ قَالَ تَسْتَطيعُ تُعْتَقُ رَقَبَةً قَالَ لاقَالَ فَهَلْ

والصدقة والنسك قال تعالى «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». قوله ﴿أبوشهاب﴾ الأصغرهو عبد ربه الخياط صاحب المدايني و ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون عبد الله و ﴿ عبد الرحمن بن أبى ليل ﴾ بفتح اللامين مقصورا و ﴿ هو امك ﴾ جمع الهامة وكان يتناثر القمل من رأسه مرفى الحج. قوله و ﴿ أخبر ني هو عطف على مقدر أي قال أبوشهاب أخبر ني فلان كذا وأخبر ني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام و بالنسك شاة و بالصدقة إطعام ستة مساكين. قوله ﴿ وقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ أي تحليلها بالكفارة و المناسب أن يذكر هذه الآية في أول الباب لا ههنا إذهو موضعها. قوله ﴿ من فيه ﴾ أي قال سفيان سمعته من فم الزهري وغرضه أنه ليس معنعناً مو هما للتدليس و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء . قوله ﴿ رجل ﴾ قيل هو مسلمة بن صخر البياضي

تُستَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَهُلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمُ سِتِّينَ مُسْكِينا قال لاقال اجْانْسُ جُجَانِسُ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيـهِ تَمْـرُ وَالْعَرْقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُدْهَدَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَأَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا نَصَحِكَ النِّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نُواجِذُهُ قَالَ أُطْعِمْهُ عِيالَكَ إِ الْمُعْسَرَ فِي الْكُفَّارَةِ صَرْثُنَا مُحَبُّوبِ حَدَّثَنَا مُحَبُّوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ حَدَّتَنا مَعْمَرُ عِنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمْيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْت فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَهَضَانَ قَالَ تَجِـدُ رَقَبَـةً قَالَ لا قَالَ هَلْ تستطيع أنْ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِيِّينَ مَسْكَيْنًا قَالَ لَا قَالَ فِجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقِ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ فِيهِ تَمْرُ فَقَالَ

و ﴿ العرق ﴾ بفتح المهملة والراء السعيفة المنسوجة من الخوص و ﴿ المكتل ﴾ بكسر الميم الزنبيل الذي يسع خمسة عشر صاعا وأكثر و ﴿ النواجذ ﴾ باعجام الذال آخر الاسنان وأولها الثنايا شم الرباعيات ثم الانياب ثم الضواحك ثم الارحاء ثم النواجذ ومثل هذاالضحك منه صلى الله عليه وسلم كان من النوادر وقيل المراد بالنواجذ الاسنان مطلقاً وقال أطعمه عيالك على سبيل التصدق أو هو مخصوص به أو منسوخ ومر في كتاب الصوم. قوله ﴿ محمد بن محبوب ﴾ ضد المبغوض البصرى و ﴿ عبد الواحد ﴾ هو ابن زياد بالتحتانية الخفيفة العبدى و ﴿ اللابة ﴾ بتخفيف الموحدة الحرة يعنى و ﴿ عبد الواحد ﴾ هو ابن زياد بالتحتانية الخفيفة العبدى و ﴿ اللابة ﴾ بتخفيف الموحدة الحرة يعنى

اذَهُبْ بِمِـذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذَى بَعَثَكَ بالحَقّ ما بَيْنَ لَا بَنِّهِا أَهُلُ بَيْتِ أَحْوَ جُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ بالب يُعطى في الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَساكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا صَرْتَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةَ حَدَّتَنا سُفَيَانُ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ جاء رَجُلَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَـكْتُ قَالَ وَمَا شَأَنْكُ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَهَضَانَ قالَ هَلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قالَ فَهِلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهِـلْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَطْعِمَ سِتَينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمَرْ ۖ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا مَا رَبِّن لا بَتَيمًا أَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

ا بَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمَ وَمَا تَوَارَثَ اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَمَا تَوَارَثَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

بين طرفى المدينة . قوله ﴿ عشرة مساكين ﴾ فان قلت فى الحديث ستون مسكينا فكيف يو افق الترجمة قلت لعل غرضه أن المساكين العشرة فى كفارة اليمين يجوز أن تكون قريبة وبعيدة كما فى كفارة الوقاع قياساً يعنى الكفارة المخيرة كالكفارة المرتبة فيها وقيل لعل أهله كانوا عشرة و الأول أقرب . قوله ﴿ بركته ﴾ أى بركة المد أو بركة كل منهما و ﴿ عثمان بن أبى شيبة ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية

ابُن مالك المُزَنَّى حَدَّتَنا الْجَعَيْدُ بِن عَبْدِ الرَّحَمْنِ عِنِ السَّائِبِ بِن يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَبْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّا وَثُلُمًا بُمَدَّ كُو اللَّهِ مَ فَزِيدَ فِيهِ فَى الصَّاعُ عَلَى عَبْدِ النَّبِي صَلَّى الله عَبْدِ الجَارُودِيُّ حَدَّثَنا أَبُو قَتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمُ حَدَّثَنا أَابُو تَعَيْبَةً وَهُو سَلْمُ حَدَّتُنا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُدْطَى زَكَاةً وَمَضَانَ بُمِدّ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَوْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَاللهُ عُولَةً وَمَعْرَبُ مُذَّا أَعْظُم مِنْ مُدَّكُمْ وَلا نَوى الْفَضَلَ إِلَّا فَى مُدَّالَتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَاللهُ عُولَةً إِلَا فَعْمَ وَسُلَمَ وَقَالَ لِي مَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَاللهُ عُمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالله عُلَوه جَاءُكُمْ أَمْيَرُ وَهُ كُو الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لِي مَاللهُ عُمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالله عُمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَاللهُ عَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ لِي مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ لِي مَاللهُ عَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ لِي مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُوا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَ

وبالموحدة و (القاسم المزنى) بضم الميم وفتح الوانى وبالنون و (الجعيد) مصغر الجعد بالجيم والمهملتين و (السائب) بالمهملة والهمز بعد الألف وبالموحدة ابنيزيد بالزاى وكان الصاع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد و (المد) رطل عراقى و ثلث رطل فزاد عمر بن عبد العزيز في المد بحيث صار صاع مد أو ثلث مد في المد العمرى المستعمل في يوم . قال السائب هذا الكلام لهم . قوله (منذر) بلفظ فاعل الانذار ابن عبد الوليد بفتح الواو و (الجارودى) بالجيم والراء والواو والمهملة و (أبو قتيبة) مصغر قتبة الرحل سلم بفتح المهملة وإسكان اللام الخراساني سكن البصرة . قوله (المد الأول) صفة لازمة لمد الذي صلى الله عليه وسلم إذ هو الأول وأما الثانى فهو المد المزيد فيه العمرى . قال ابن بطال : كلام السائب يدل على أن مدهم كان يومئذ وزنه أربعة أرطال وأما مقدار ما زيد في زمان عمر فلا يعلم ذلك و إنما قال بالمد الأول ليفرق بينه وبين مدهشام الحارث الذي أخذ به أهل المدينة في كفارة الظهار لتغليظها على المظاهر ومد هشام كان أكبر من مد المدينة الذي زاد فيه عمر (أعظم من مدكم) أى مدالعراق وهو مد عهده صلى الله عليه وسلم والانرى المدينة الذي زاد فيه عمر (أعظم من مدكم) أى مدالعراق وهو مد عهده صلى الله عليه وسلم ولانرى ألفطرة والكفارة والكفارة قوله (لهم) أي لاهل المدينة في مكيالهم وهو ما كيل به فان قلت ما وجه أي الفطرة والكفارة والكفارة والكان المد المدينة في مكيالهم وهو ما كيل به فان قلت ما وجه

صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاعَهُمْ وَصَاعِهُمْ وَمُدّهُمْ وَصَاعِهُمْ وَمُدّهُمْ

ابُ عَبْد الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْد حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلَمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ البُ عَبْد الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْد حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلَمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَبْد الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنَ رُشَيْد حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلَمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ مَعْد بِنِ مَرْجَانَة عَنْ أَبِي هُرَيْدَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلْي بِن حُسَيْنِ عَنْ سَعِيد بِن مَرْجَانَة عَنْ أَبِي هُرَيْدَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلْي بِن حُسَيْنِ عَنْ سَعِيد بِن مَرْجَانَة عَنْ أَبِي هُرَيْد بِنِ أَسْلَمَ عَلْي بِن حُسَيْنِ عَنْ سَعِيد بِن مَرْجَانَة عَنْ الله عَلْي الله عَلْي بِن حُسَيْنِ عَنْ الله عَلْي الله عَلْمُ عَنْ وَمَنْ النَّارِ حَتَى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

مناسبة الباب بكتاب الكفارات قلت كفارة اليمين فيها إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مداً وفى كفارة الحلق إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين قوله ﴿ داود بن رشيد ﴾ مصغر الرشد بالراء والمعجمة والمهملة البغدادي مات سنة تسع وثلاثين ومائتين و ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة وتشديد المهملة وبالنون محمد بن مطرف بفتح المهملة وشدة الراء المكسورة و ﴿ على بن حسين ﴾ ابن على بن أبي طالب زين العابدين و ﴿ سعيد بن مرجانة ﴾ بفتح الميم وسكون الراء و بالجيم و بالنون وهو اسم أمه وأما أبوه فهو عبد الله العامري. قوله ﴿ مسلمة ﴾ إشارة الى بيان أذكي الرقاب وقال الحنفية يخوز إعتاق الرقبة الكافرة فيها وقيد الشافعي الرقبة المطلقة في

ا حَتْق المُدُبَّرُ وَأُمُّ الوَلَد وَالمُكَاتَبِ في الكَفْارة وَعَتْق وَلَد الزِّنا عَالَ طَاوُسُ يُحْزِيء المُدَبَّرُ وَأُمُّ الولَد صَرَّنَا الَّهُ اللَّهُ عَالَ الْحَبَرَنَا حَالَدُ بُرُزيد عَنْ عَمْرو عَنْ جابِر أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصارِ دَبَّرَ مَلُوكاً لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عَيْرُهُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ النَّعَامُ النَّعَ النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ النَّعَامُ الله يَقُولُ عَبْدًا قَبْطيًا مات عام أَوَّلَ بَنُ النَّعَامُ بَنُ النَّعَامُ بَنُ النَّعَامُ مَنْ عَبْد الله يَقُولُ عَبْدًا قَبْطيًا مات عام أَوَّلَ بَنُ النَّعَامُ وَلَا عُنْ بَنُ النَّعَامُ الله عَنْ الله عَلَيْه الولاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنَّيْ صَلَى الله عَلَيْه الله عَلْيُهِ الولاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَلنَّي صَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلْيه الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْه الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الولولاء فَذَكُرَتْ ذَلِكُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَا الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ ال

اليمين بالمؤمنة كما في كفارة القتل حملا للمطلق على المقيد و ﴿ حتى فرجه ﴾ بالنصب و حاصله أن من أعتق عبدا أعتقه الله من النار ﴿ باب عتق المدبر ﴾ قوله ﴿ أبو النعمان ﴾ بضم النون محمد و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار و اسم الرجل أبو مذكور بالمعجمة و اسم المملوك يعقوب و المشترى هو نعيم مصغر النعم النحام بالنون و المهملة ولقب به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت نحمة نعيم أى سعلته في الجنة ليلة الاسراء و في بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة الابن و الصواب عدمه و ﴿ القبطى ﴾ بكسر القاف و سكون الموحدة أى من أهل مصر . فان قلت كيف دل على النرجمة قلت إذا جاز بيع المدبر جاز اعتاقه و قاس الباقي عليه و قال أبو ثور لا يجزى المكاتب عن الكفارة و ان أدى بعض النجوم و قال إبراهيم و الشعبي لا يجزى عتق و لد الزنا عنها و للفقهاء في هذه الاعتاقات اختلافات . قوله ﴿ إذا أعتق عبداً بينه و بين آخر ﴾ أى عبداً مشتركا . فان قلت أين حديثه و ما المترجم عنه و ما فائدة ذكر همذا الباب قلت قالوا ان البخارى ترجم الأبو اب و خلى بياضاً بين ترجمة و ترجمة ليلحق الحديث بها فلم يجد حديثا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الاحاديث

وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الوَلاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ

إلى الاستشاء في الأيمان حدث قتيبة بن سعيد حدَّ تناحماد عن 7777 غَيْلَانَ بِن جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِن أَبِي هُو سَي عَنْ أَبِي مُو سَي الأَشْعَرِيّ قَالَ أَتَيت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّم فَى رَهُط مَنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَالله لاَ أَحْمَلُكُمْ مَا عندى مَا أَحْمَلُكُمْ ثُمَ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ فَأْتَى بابل فَأَمَر لَنَا شَلاَتَة ذَوْد فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قال بَعْضُنَا لَبَعْض لا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُـولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ نَسْتَحُمْلُهُ فَخَلَفَ أَنْ لَا يَحْمَلُنَا فَعَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَـالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءُ اللهُ لَا أَحْلُفَ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُعَنْ يَمِيني وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ صَرْبُ اللَّهِ النُّهُ إِن حَدَّثَنَا حَالَّهُ وَقَالَ إِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِنِي وَأَتَيت 7711

ليس بشرطه. قوله (الحكم) بفتحتين ابن عتبة وصغر عتبة الدار و (بريرة) بفتح الموحدة و (اشترطوا) أى قالو انبيع ابشرط أن يكون و لاؤه اللبائع. قوله (غيلان) بفتح المعجمة و سكون انتحتانية ابن جرير بفتح الجئيم و (أبوبردة) بضم الموحدة و سكون الراء و (استحمله) أى اطلب منه ما يحملنا وأثقالنا و (الشائل) بالمعجمة و الهمزة بعد الائلف أى قطيع من الابل. الخطابي: جاء بلفظ الواحد و المراد به الجمع كالسامر يقال ناقة شائل إذا قل لبنها وأصله من شال الشيء إذا ارتفع يعني بذلك ارتفاع ألبانها وفي بعض الروايات شوائل جمع شائل مر الحديث مراراً وفي بعضها بابل. فان قلت أبن الإستثناء. قلت لفظ إن شاء الله و يطلق على مثل هذا الشرط الاستثناء لأن مآله ما

الَّذِي هُوَ خَـيْرُ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَـيْرُ وَكَفَّرْتُ صَرَّتُنَا عَلَى ۚ بنُ عَبِـدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَام بِن حُجَيْرِ عَنْ طَاوُس سَمِعَ أَباً هُرَيْرَةَ قَالَ قالَ سُلَيْاَنُ لَأَطُوفَنَّ الَّلْيَلَةَ عَلَى تُسعِينَ امْرَأَةً كُلُّ تَلدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَـبِيلِ اللهِ فَقَـال لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي المَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَنَسَى فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْت امْرَأَةٌ مَنْنَ بُولَد إِلاَّ وَاحِدَةُ بِشُقٌّ غُلامٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرُويِهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَاللهُ لَمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِه وَقَالَ مَرَّةً قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـ ه وَ سَـلَّم لَوِ اسْتَثْنَى وَحَدَّتَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ٦٣١٩ باب الكفَّارَةِ قَبْلَ الحِنْثِ وَبَعْدَهُ صَرَّتُنَا عَلِيٌّ بنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا اسْماعيلُ بنُ ابْراهيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَن القَاسِمِ التَّميميِّ عَنْ زَهْدَم الجَرْميِّ قالَ

واحد وفائدة ذكر طريق أبي النعان بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث و تأخيرهاعنه أو هوشك للراوى. قوله همشام بن حجير مصغر الحجر بالمهملة والجيم و الراء المكيلم يتقدم ذكره . قوله هوشك للراوى قول ليس حديث في الصحيح أكثر اختلافا في العدد من حديث سلمان فيه ما تمة و تسعة و تسعون وستون و لامنافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد و الحديث موقوف على أبي هريرة و (أطاف ) بمعنى ألم به وقار به و الشق النصف و لا يويه الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يحنث المثلثة وفي بعضها لم يخب باعجام الخاء من الخيبة وهي الحرمان و لا دركا السكون الراء و بفتحها أي إدراكا أو لحاقا و لا لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لم يحنث . و فيه أن كل حالف قيد حلفه بالله بقوله ان شاء الله إذا ألم يدبه التبرك لا التعليق فان قلت الحنث معصية فكيف يحوز على سلمان عليه السلام قلت لا يحنث إلا إذا أريد به التبرك لا التعليق فان قلت الحنث معصية فكيف يحوز على سلمان عليه السلام قلت لم يكن با ختياره أو هو صغيرة معفوعنها . قوله لا على بن حجر ) بضم المهملة و تسكين الجيم و بالراء السعدى لم يكن با ختياره أو هو صغيرة معفوعنها . قوله له على بن حجر ) بضم المهملة و تسكين الجيم و بالراء السعدى

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وبَيْنَ هَـذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءُ وَمَعْرُوفُ قالَ فَقُدَّمَ طَعامٌ قَالَ وَقُدَّمَ فِي طَعامِهِ لَحَمْ دَجاجِ قَالَ وَفِي القَوْمِ رَجُلَ مِنْ بَنِي تَديمِ الله أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مُولًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسى ادْنُ فَاتَّى قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَـذُرْتُهُ فَحَلَفَت أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا فَقَالَ ادْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلْكَ أَتَيْنًا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي رَهُط مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحملُهُ وَهُو يَقْسَمُ نَعَامَنْ نَعَم الصَّدَقَة قالَ أَيُّو بُ أَحْسَبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ قَالَ والله لَا أَحْمَلُكُمْ وَمَاعِنْدِي مَا أَخْمَلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأْتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَهَبْ إِبِل فَقيلَ أَيْنَ هُولاء الأَشْعَرِيُّونَ فأَتَيْنا فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدِغُرَّ الذُّرَى قالَ فَانْدَفَعْنا فَقُلْتُ لأَصْحابي أَتَينْارَسُولَالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَلَفَ أَنْلاَ يَحْمِلُنا ثُمَّا رُسَل إلَيْنا فَحَمَلُنا

مات سنة أربع و أربعين و مائتين و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الزاى و المهملة و تسكين الهاء الجرمى بفتح الجيم و بالراء . فان قلت فالظاهر أن يقول بينة يعنى أباه وسى كا تقدم فى باب لا تحلفو ا بآبائكم حيث قال كان بين هذا الحى من جرم و بين الأشعر يين و د و إخاء . قلت لعله جعل نفسه من أتباع أبى موسى كو احد من الأشاعرة فأراد بقوله بيننا أباه وسى و أتباعه الحقيقة و الادعاء عليه و ﴿ كَا نُه مولى ﴾ أى لم يكن من العرب الخلص و ﴿ قدرته ﴾ بكسر الذال و فتحها أى كانت الدجاجة مثل الجلالة . فان قلت مرآنفاً ثلاثة ذو د . قلت و م فى المغازى بستة أبعرة و لامنافاة إذذكر القليل لا ينفى الكثير و ﴿ غرالذرى ﴾ أى بيض الأسنمة و ﴿ تغفلنا ﴾ المغازى بستة أبعرة و لامنافاة إذذكر القليل لا ينفى الكثير و ﴿ غرالذرى ﴾ أى بيض الأسنمة و ﴿ تغفلنا ﴾

نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا ارْجُعُو ابنا الَى رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَلْنَذَكُرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَلَفْتَأَنْ لَاتَحْمِلْنَا ثُمُّ حَمَلْتُنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قَالَ انْطَلَقُوا فَأَنَّا حَمَلَكُم اللَّهُ إِنِّي وَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الذِّي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهُا . تابَعَهُ حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عِنْ أَنِي قَلَابَةُ وَالقَاسِمِ بنِ عاصم المُكُلِّيقِ حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدَالُوهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْا بَهَ وَالقاسِم التّميميّ عنْ زَهْدَم بِذَا حَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ القَاسِمِ عَنْ زَهْدَم بِهِذَا مَرَثَى مُحَدَّدُ بنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بنَ عَمر ابنِ فارسِ أُخْدِبَرَنا ابنُ عَوْنِ عنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ سَمَرَةَ قالَ قالَ

أى طلبنا غفلته عن يمينه و (تحللتها) أى كفرتها. فان قلت الحنث معصية. قلت لاخلاف فى أنه إذا أتى ماهو خير من المحلوف عليه لا يكون معصية و (أبو قلابة) بكسر القاف و خفة اللامو بالموحدة عبدالله و (القاسم بن عاصم الكليبي) مصغر الكاب التميمي بفتح الفو قانية عطف على أبي قلابة ، فان قلت لم فال أو لا تابعه و ثانيا و ثالثاً حدثنا ، قات أشار إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال و الأول تبع غيره بأن قال هو كذلك أو صدقه أو نحوه و الأول يحتمل التعليق و الأخيرين لا يحتملانه . قوله (عثمان أبن عمر بن فارس) بالراء و المهملة البصرى مرفى الغسل و (ابن عون) بالنون عبدالله و (عبدالرحمن ابن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم و سكونها القرشي مات بالكوفة سنة خمسين . قوله (وكلت)

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُ الامارَةَ فَانَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةً وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ أَعْنَى عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَة وكلفت إلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَعَنْ عَلَيْهَ وَعَلَيْهَ وَسَمَاكُ بِنُ حَرْبٍ وَحَمَيدُ وَقَتَادَةً وَمَعْدَلُو وَهَشَامٌ وَالرَّيْسِعُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّيْسِعُ

بالتخفيف مر فى أول كتاب اليمين و ﴿ أَشَهِلَ ﴾ بسكون المعجمة ابن حازم الجمحى بضم الجيم و فتح الميم و بالمهملة مر فى كتاب الأطعمة تابع عثمان. قوله ﴿ تابعه ﴾ أى ابن عون يونس بن عبيد مصغراً و ﴿ سماك ﴾ بكسر المهملة و خفة الميم و بالكاف ابن عطية بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية و كذا ﴿ أبن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ حميد ﴾ بضم الحاء و ﴿ الربيع ﴾ بفتح الراء

## باللالعالى

## كتاب الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## كتاب الفرائض

جمع الفريضة من الفرض و ﴿ هي التقدير ﴾ أي الانصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة وهي

الرُّبع مَّا تَركَنَ من بَعد وَصيَّة يُوصينَ بها أَوْ دَيْن وَكُونَ الرُّبع مَّا تَركَتُم إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَانْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهِنَّ الثَّنْ عَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْد وَصيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَانْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَالِلَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْأُخْتُ فَلَكُلّ واحد منْهُما السَّدُسُ فان كأنوا أَكْتَرَ من ذلكَ فَهُمْ أَسركاءُ في النُّلُث من بَعْد وَصيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرُ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ صَرْتُ قُتَيْبَةً بِنُ سَعْيد حَدَّثَنا سُفْيانُ عَن مُحَدَّد بنِ المُنكدر سَمْعَ جابِر بنَ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ مَرضْتُ فَعَادَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَبُّو بَكُرْ وَهُمَا ماشيان فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمَى عَلَى َّفَتُوصَّأَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَى وَضُوأُهُ فَأْفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالى كَيْفَ اقْضِي فِي مالى فَلَمْ يَجْبَنِي بشيء حَتّى نزلَتْ آية المواريث باب تعليم الفَرَائض وَقالَ عُقْبَةُ بنُ عام تَعَلَّهُ ا قَبْلَ الظَّانينَ يَعْنى

ستة النصف و نصفه و نصف نصفه و الثلثان و نصفه و نصف نصفه . قوله ﴿ محمد بن المنكدر ﴾ بفاعل الانكدار بالمهملة و الراء و ﴿ فأتانى ﴾ فى بعضهافا تيانى و ﴿ أغمى ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ الوضوء ﴾ بفتح الواو على المشهور و ﴿ آية الفرائض ﴾ أى يوصيكم الله و فى بعض الروايات أنها نزلت فى حق سعد ابن أبى و قاص و لامنافاة لاحتمال أن بعضها نزل فى هذا و بعضها فى ذلك أو كانافى و قت و احد . فان قلت فيه أنه ينتظر الوحى و لا يحكم باجتهاده . قلت لا يلزم من عدم اجتهاده فى هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقا

« ۲۰ - کرمانی - ۲۲ »

7777

الله عَنْ أَبِيهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُورَثُ ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ صَرَبًا عَدْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّد حَدَّثَنا هشامٌ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عائشة أَنَّ فاطمة والعَبَّاسَ عَلَيْهِ ما السَّلامُ أَتَيا أَبا بكر يَلْتَمسان ميراَتُهُما من رَسُول

أوكان يحتهد بعد اليأس من الوحى أوحيث كان ما يقيس عليه أولم يكن من المسائل التعبدية و فيه عيادة المريض والمشى فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة الماء المستعمل وظهور أثر بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر الجهنى والى مصر و (قبل الظانين) أى قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئا و يتكلمون بمقتضى ظنونهم الفاسدة ، قوله (إياكم والظن) فإن قلت المجتهد مأمور بمتابعته والمكلفون مأمورون بمتابعته أيضا في المشتبهات والطهارات و نحوذلك قلت التحذير عنه إلما هو فيها يحب فيه القطع كالاعتقادات والاظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لاما يتعلق بالاحكام . قوله (أكذب) فإن قلت الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان قلت معناه الظن أكثر كذبا من سائر الاحاديث . فإن قلت الظن ليس حديثا قلت هو حديث نفساني أومعناه الحديث الذي منشأه الظن أكثر كذبامن غيره . الخطابي: أى الظن منشأ أكثر المكذب . قوله (ولا تجسسوا) بالجيم وهو ما تطلبه لغيرك (ولا تحسسوا) بالحاء وهو ما تطلبه لغيرك (ولا تحسسوا) بالحياء وهو على خطبة أخيه . فإن قلت أين دلالته على الترجمة قلت قال شارح التراجم الغالب في الفرائض التعبد وحسم موادالو أى في أصولها فالمراد التحريض على تعلمها المخلص من مجال الظنون وقال بعضهم وجه وحسم موادالو أى في أصولها فالمراد التحريض على تعلمها المخلص من مجال الظنون وقال بعضهم وجه

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئَذَ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُما مَنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُما مَنْ خَمْ خَمْ مَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا نُورَثُ مَا تَركُنا صَدَقَةُ إِنَّمَا يَأْكُلُ اَلُ مُمَدَّد مِنْ هَذَا المَالِ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَالله لا أَدَعُ أَمْرًا مَا تَركُنا صَدَقَةُ إِنَّمَا يَأْكُلُ اَلُ مُمَدَّد مِنْ هَذَا المَالِ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَالله لا أَدَعُ أَمْرًا وَأَيْتُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فَيه إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ فَهَجَرَ تُهُ فَاطَمَةُ وَلَا يُعْرَفُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَمَعَرَثُونُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَسَلَّمَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا

المناسبة أنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض أقول ويحتمل أن يقال لما كان عباد الله كلهم الخواناً لا بد من تعليم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره . قوله ﴿ فدك ﴾ بفتح الفاء والمهملة موضع على مرحلتين من المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصاً له وأما خيبر فقد افتتحها عنوة وكان خمسها له لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بهما بل ينفق حاصلهما على أهله وعلى المصالح العامة و ﴿ لانورث ﴾ بفتح الراء والمعنى صحيح أيضاعلى الكسر فان قلت قال تعالى «يرثني ويرث من آليعقوب» وقال تعالى «وورث سليمان داود» قلت في غير المال فان قلت كلمة إنما للحصر في الجزء الأخير وههنا لا يصح إذ معناه لا يأكلون إلا من هذا المال والمقصود العكس وهو أنه ليس لهم من هذا المال إلا الأكل إذ الباقي بعد نفقتهم كان للمصالح قلت الأكل اما حقيقة واما بمعني الأخذ والتصرف فمن للتبعيض أي لا يأخذون إلا بعض هذا المال وهو مقدار النفقة أو لا يأكلون إلا بعضه وأما الحكمه في أن متروكات الأنبياء عليهم السلام صدقات فلعلها أنه لا يؤهن أن يكون في الورثة من يتمنى مو ته فيهاك أو لا نهم كالآباء الدمة في المحران المحران الحرم من ترك السلام ونحوه وهي قد ماتت قريباً من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و ﴿ إسهاعيل بن أبان ﴾ من ترك السلام ونحوه وهي قد ماتت قريباً من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و ﴿ إسهاعيل بن أبان ﴾ من ترك السلام ونحوه وهي قد ماتت قريباً من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و ﴿ إسهاعيل بن أبان ﴾

قَالَ أُخْبَرَنِي مَالِكُ بِنُ أُوْسِ بِنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بِنُ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِي ذَكَرَ لي من حديثه ذلك فانطَلَقْتُ حَتَى دَخُلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انطَلَقْتُ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فَيُعْمَانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ وِالَّزَّبَيْرِ وَسَعْد قَالَ نَعْم فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَــلْ لَكَ في عَلِي وعَبَّاسِ قَالَ نَعْم قَالَ عَبَّاسَ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هذا قالَ أَنْشُدُكُمْ باللهِ الَّذِي بِاذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلَكَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسَ فَقَالَ هَلْ تَعَلَّمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ ذلكَ قَالا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَانَّى أَحَدَّ ثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الَّفِي عَبْشَىء لَمْ يُعْطِه أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلّ ماأَفَاءَ

بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون. قوله ﴿عقيل﴾ بالضم و ﴿مالك بن أوس﴾ بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة ﴿ ابن الحدثان ﴾ بفتح المهملتين وبالمثلثة و ﴿محمد بن جبير ﴾ مصغر ضدالكسر ابن مطعم بفاعل الاطعام. قال الزهرى: وكان محمدقد ذكر لى من حديث مالك فانطلقت إلى مالك حتى أسمع منه بلا واسطة و ﴿يرفأ ﴾ بفتح التحتانية وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز علم حاجب عمر و ﴿ في عثمان ﴾ أى هل لك رغبة فى دخو لهم عليك و ﴿ أنشدكم ﴾ بضم الشين أى أسألكم بالله ويريد نفسه ونفس سائر الأنبياء أو هو جمع التعظيم ولم يعطه غيره حيث خصص النيء كله أو جله برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أى حيث حلل الغنيمة له ولم تحل السائر الأنبياء

الله على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دو نكم ولا اسْتَأْشَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَـدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَهَّا حَتَّى بَقَيَ منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ففعل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته انشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلى وعباس انشدكم بالله هل تعلمان ذلك قالا نَعْم فَتُو فَى اللهُ نَدِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ أَبُو بَكُر أنا وليُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَبْضَهَا فَعَمَلَ بِمَا عَمَلَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم توفُّ الله أبا بكر فقلت أنا وَلَّي وَلَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبْضَتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلَ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكُرِ ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكُلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُما جَمِيعٌ جَئْتَنِي تَسْأَلُني نَصيبَكَ من ابن اخيك و اتانى هــــذا يسالني نصيب أمراً ته من أبيها فَقُلْتُ إِنْ شُمُّتُما دُفَّعُتُها اليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بأذنه تقوم السماء

و ﴿ خاصة ﴾ فى بعضها خالصة و ﴿ ما احتازها ﴾ بالمهملة والزاى أى ماجمعها لنفسه دو نكم و ﴿ استأثر ﴾ أى استبد و تفرد ﴿ و بثها ﴾ أى نشرها و فرقها عليكم و ﴿ هذا المال ﴾ أى هذا المقدار الذى تطلبان حصتكما منه و ﴿ يجعل مال الله ﴾ أى ما هو فى جهة مصالح المسلمين. قوله ﴿ فقلت أناولى رسول

والأَرْضُ لا أَقْضَى فِيها قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَانْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا مِرْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَّ ثَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَ ثَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَ ثَتَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَ ثَتَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكَ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْها أَنَ أَزُوابَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَوْ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ صَدَّقَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ

٠٣٣٠ لِ اللهِ عَوْلِ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هُلهِ صَرَّتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُو نُسُ عَنِ ابنِ شَهِابٍ حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي

الله و في بعضها ولى ولى رسول الله و ﴿ كَلَمْتُكَمّا واحدة ﴾ أى أنتها متفقان لا نزاع بينكما و ﴿ بذلك ﴾ أى بأن تعملا فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبو بكر رضى الله عنه فيها فدفعتها اليكما بهذا الوجه فاليوم جئتها في و تسألان منى قضاء غير ذلك . الخطابي : هذه القضية مشكلة لانهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر رضى الله تعالى عنه على الشريطة فما الذي بدالهما بعد حتى تخاصها فالجواب أنه كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستقل كل و احدمنهما بالتدبير و التصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر وضى الله عنه من القسم لئلا يجرى عليهما اسم الملك لأن القسمة إنما تقع في الأملاك و بتطاول الزمان يظن به الملككية مر الحديث في الجهاد في باب الحنس . قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾ الأملاك و بتطاول الزمان يظن به الملككية مر الحديث في الجهاد في باب الحنس . قوله ﴿ عبدالله بن مسلمة ﴾

هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بَالْمُؤْمَنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِ هُمَّنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَتُرُكُ وَ فَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَثَتِهِ أَنْفُسِمِ هُمَّنَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلَورَ ثَتِهِ مَيراثُ الوَلَد مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّة وَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِت إِذَا تَرَكَ رَجُلْ كَانَتَا الْبَيْنَ الْمُنْ اللهَ عَلَيْهُ وَقَالَ زَيْدُ بِنُ ثَابِت إِذَا تَرَكَ مَهُنَ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهَ عَن اللهَ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهَ عَن الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى رَجُلُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَى رَجُلُ فَكُوا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَى رَجُلُ فَذَى وَاللّهُ وَلَا فَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا فَلَ اللّهُ وَلَا قُلُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ

بفتح الميم واللام و (عبدان) بفتح المهملة وبالنون و (أبو سلمة) بفتحتين و (وفاء) أى ما ينى بدينه و قضاء دين الميت المعسر كان من خصائصه وذلك كان من خالص ماله وقيل من بيت المالو فيه أنه قائم بمصالح الأمة حياً وميتاً وولى أمرهم فى الحالين (باب ميراث الولدمن أبيه ) بالتحتانية لا بالنون و (شركهم ) الصمير راجع إلى البنات و الذكر فغلب التذكير على التأنيث يعنى إن كان مع البنات أخلن وكان معهم غيرهم بمن له فرض مسمى كالأم مثلا كالومات عن بنات و ابن و أم يبدأ بالأم فتعطى فريضتها وما بتى فهو بين البنات و الابن ذلك لأن العصبة من يرث الباقى من الفرائض فلا بد من الابتداء بأصحابها . قوله (لأولى رجل ذكر ) ههناسؤ ال مشهور وهو أن يقال مافائدة ذكر بعدر جل . قال الخطابى : لأولى لأقرب رجل من العصبة و إنما كرر البيان فى نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو ابن عم ومن فى معناهما و معه أخت أن الأخت لاترث شيئا و لا يكون باقى المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون ذلك فيمن يرث بالولادة ، النووى : المراد بالأولى الأقرب لا الأحق و إلا خلاعن الفائدة لا نا لاندرى من هو الاحق و أما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه خلاعن الفائدة لا نا لاندرى من هو الاحق و أما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه لخلاعن الفائدة لا نا لاندرى من هو الاحق و أما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه الخلاعن الفائدة لا نا لاندرى من هو الاحق و أما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه الخلاعن الفائدة لا نا لاندرى من هو الأحق و أما و صف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه المناسم المناسمة المناسمة و الم

المَّنَ مَنْ أَنْ تَرْكُمْ عَالَمَ اللَّهُ فَي الْمَاتِ مَرَثْنَا الخُمِيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا اللَّهُ هُرِيُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ لَي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَر ثَنِي إلاَّ ابْتَي أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلْقَى مَالِي قالَ لا قالَ لا قالَ قَلْتُ فَالشَّطُرُ قالَ لَا قُلْتُ الثَّلُثُ قالَ الثَّلُثُ كَيِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ فَلْتُ الثَّلُثُ قَالَ الثَّلُثُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ النَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ عَنْ هُجُرَتِي عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ الْمَاتُ الثَّلُثُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ النَّالَ وَانَّكَ لَنْ تُنْفَقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ عَنْ هُجُرَتِي عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ مَا لَيْهَ الْمُؤْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَ أَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ آ أُخَلَفُ عَنْ هُجُرَتِي عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ مَةَ تَرْفَعُهُ إِلَى فِي امْرَ أَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ آ أُخَلَفُ عَنْ هُجُرَتِي عَلَيْهِا حَتَى اللَّهُ مَةَ تَرْفَعُهُمُ إِلَى فِي امْرَ أَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ آ أُخَلَفُ عَنْ هُجُرَتِي

وهى الذكورة التي هي سبب المصوبة وسبب الترجيح في الارث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال السهيلي بلفظ الكوكب المشهور ذكر صفة لأولى لالرجل والأولى بمعني القريب الاقرب فكانه قال السهيلي بلفظ الكوكب المشهور ذكر صفة لأولى لالرجل والأولى بمعني القريب الاثراث عن الأولى من حيث المعني مضاف إلى المبيت وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولية فأفيد بذلك نني الميراث عن الأولين للميت المني من جهة الائم كالخال وبقوله ذكر نفيه عن النساء بالعصوبة وإن كن من الأوليين للميت من جهة الصلب ولوجعلناه صفة لرجل يلزم اللغو وأن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع إذ لا يقال الرجل في العرف إلا للبالغ وقد علم أنه يرث ولو ابن ساعة وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم كان أوأن يكون تأكيداً لثلا يتوهم بالتبعية . قوله ﴿ أشفيت ﴾ أي أشرفت و ﴿ الشطر ﴾ كان أوأن كا عليه بعض الاستعالات وأن يكون لا خراج الحنثي وأن يراد بالرجل الميت لأن الغالب في الأحكام أن يذكر الرجال و يدخل النساء فيهم بالتبعية . قوله ﴿ أشفيت ﴾ أي أشرفت و ﴿ الشطر ﴾ بالنصب و الرفع و ﴿ كثير ﴾ بالمثلثة و بالموحدة ﴿ أن تركت ﴾ بفتح الهمزة وكسرها فالتقدير فهو خير ليكون جزاء للشرط و ﴿ العالمة ﴾ جمع العائل وهو النفير و ﴿ يَسْكَفُون ﴾ أي يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال و ﴿ أجرت ﴾ بلفظ المجهول من الأجر و ﴿ أخلف عن هجرتى ﴾ أي أبق بمكة متخلفا عن للسؤال و ﴿ أجرت ﴾ بلفظ المجهول من الأجر و ﴿ أخلف عن هجرتى ﴾ أي أبق بمكة متخلفا عن

فَقَالُ لَنْ تَخَلَفٌ بَعَدى فَتَعْمَلَ عَمَالًا تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رَفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْحَرُونَ البائسُ سَعْدُ بِنُ خَوْلَةَ يَرْتِي لَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَاتَ لَكَنِ البائسُ سَعْدُ بِنُ خَوْلَةَ يَرْتِي لَهُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ مَاتَ مَكَةً قَالَ سُفِيانُ وَسَعْدُ بِنُ خَوْلَة رَجُلُ مِنْ بَنِي عَامِر بِن لُؤُي ّ مَرْتُنِي مَعْوُدُ السَّه عَامِر بِن لُؤُي ّ مَرْتُنِي مَعْوُدُ السَّه عَدْ اللهُ عَن الله عَن الله و الله و الله و الله عَن الله و اله و الله و ال

العَلَّا اللَّهُ عَلَىٰ دُونَهُمْ وَلَدُّ ذَكُرُهُمْ كَذَكَرِهُمْ وَأَثْنَاهُمْ كَأَثْنَاهُمْ يَرِثُونَ كَا يَرْتُونَ اللَّهِ الوَلَدَ إذا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُّ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهُمْ وَأَثْنَاهُمْ كَأَثْنَاهُمْ يَرِثُونَ كَا يَرْتُونَ كَا يَرْتُونَ الوَلَدَ إذا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُّ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهُمْ وَأَثْنَاهُمْ كَأَثْنَاهُمْ يَرِثُونَ كَا يَرْتُونَ كَا يَرْتُونَ

الهجرة و (لعلك) هو استعمل استعال عسى و (البائس) شديد الحاجة أو الفقير و (سعدبن خولة) بفتح المعجمة و سكون الواو من بنى عامر بن لؤى بضم اللام و فتح الهمزة و شدة التحتانية مات بمكة في حجة الوداع و هذا كله ترحم أى كان يكره أن يموت بمكة التى هاجر منها ويتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط ما تمنى و (يرثى) بكسر المثلثة يرق ويترحم قيل كلام سعد و قيل كلام الزهرى و فيه مباحث تقدمت فى كتاب الجنائز فى باب رثاء النبي صلى الله عليه و سلم. قوله (أبو النضر) بسكون المعجمة هاشم التميمي الملقب بقصير و (أبو معاوية) هو شيبان بفتح المعجمة و تسكمين التحتانية و بالموحدة و (الأسودين يزيد) من الزيادة النخعى كان له تمانون حجة و يختم فى كل ليلتين والنصف للأخت بالتعصيب لأن الأخوات الزيادة النخعى كان له تمانون حجة و يختم فى كل ليلتين والنصف للأخت بالتعصيب لأن الأخوات مع البنات عصبة. قوله (زيد) أى ابن ثابت الأنصارى قال صلى الله عليه و سلم «أفرضكم زيد» مع البنات عصبة. قوله (زيد) أى ابن ثابت الأنصارى قال صلى الله عليه و سلم «أفرضكم زيد»

١٣٣٤ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرْثُ وَلَدُالا بن مَعَ الا بن صَرْبُنَا مَسْلَمُ بنَ إبراهيم حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحُقُوا الفَر ائضَ بِأَهْلِمِا فَمَا بَقَيَ فَهُوَ لاَّوْلَى رَجُل ذَكر النَّهُ ابنَهُ ابنَهُ ابنَ مَعَ ابنَهُ مَدُّتُ الدُّمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسِ سَمِعْتُ هُزِيلَ بِنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُتَلَ أَبُو مُوسِي عَنِ ابْنَةَ وَابْنَةَ ابْنُوأُخْت فَقَالَ لِلا بْنَهَ النَّصْفُ وِللَّاخْتِ النَّصْفُ وَأَتِ ابِنَ مَسْعُودِ فَسَيْتَا بِعُنِي فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُود وأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِيمُوسِي فَقَالَ لَقَدَضَلَلْتُ إِذًا وِمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ اقْضِي فيها بِما قَضَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلا بْنَةِ النَّصْفُ ولا بْنَةِ ابن السَّدُسُ تَكُملَة الشُّلُتُينِ وَما بَقِي فَللَّأْخِتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْـبَرْنَاهُ بَقُول ابن مَسْعُود فَقالَ لا تَسْأَلُونِي ما دامَ هذا الخبر فيكُم

ا بَ ميراث الجدّ مَع الَّابِ والإخْوة وقالَ أَبُو بَكْرٍ وابن عَبَّاسٍ

أى أعملكم بالفرائض و ﴿ ابن طاوس ﴾ عبد الله . قوله ﴿ ذكر ﴾ تقدم فائدته . فان قلت العصبة لاتنحصر فى الذكور قلت هم الأصل فيه . قوله ﴿ قيس ﴾ بفتح القاف و سكون التحتانية و بالمهملة عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وتسكين الراء و بالواو و بالنون الأودى بفتح الهمزة وإسكان الواو و بالمهملة مات سنة عشرين و مائة و ﴿ هزيل ﴾ مصغر الهزل بالزاى ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء و سكون المهملة وكسر الموحدة الأودى أيضاً لم يتقدم ذكرهما . قوله ﴿ لقد ضللت

وابْن النُّريير الجَـــ أُبْ وَقَرَأَ ابنُ عَبَّاس يابني آدَمَ واتَّبَعْتُ ملَّةَ آبائي إبْراهيم وَ إِسْحَاقَ وِيَعْقُوبَ وَلْم يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبا بَكْر في زَمانه وأَصْحَابُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُتَو افرُونَ وقالَ ابنُ عَبَّاس يَرثُني ابنُ ابني دُونَ إِخُوتِي وَلا أَرِثُ أَنا ابنَ ابْنِي وَيُذْكُرُ عَنْ عَمْرَ وَعَلَى وابن مَسْعُود وَزَيْد أَقَاوِيلُ مُخْتَلَفَةٌ حَرْثُ اللَّهُ إِنْ بَنْ حَرْبِ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبَ عِن ابن طاوُس عِن أبيه عِن ابن عبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحَقُو االْفَر ائضَ بأَهْلمِا فَمَا بَقَى فَلْأُولَى رَجُل ذَكَر حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث حَدَّثَنَا أَيُّوب عنْ عَكْرِ مَةَ عن ابن عَبَّاسِ قَالَ أُمَّا الَّذي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَلَّم لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لِاتَّخَذْتُهُ وَلَكُنْ خُلَّةُ الاسلام أَفْضَلُ أَوْ

إذن ﴾ غرض عبد الله فى قراءة هذه الآية أنه لو قال بحرمان بنت الابن لكان ضالا و الحبر العالموفيه ماكان الصحابة عليه من الاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالفضل. قوله ﴿ خالف ﴾ أى فيها قال ان الجد حكمه حكم الأب و ﴿ متوافرون ﴾ يقال هم متوافرون أى فيهم كثرة أى صار المسألة كالمجمع عليها بالاجماع السكوتى. قوله ﴿ ولا أرث ﴾ هو فى مقام الانكار أى لم يرث الجد فيكون ردا على من حجب الجد بالاخوة أو معناه فلايرث الجد وحده دون الأخوة كما فى العكس فهو ردعلى من قال بالشركة بينهما وفى المسئلة أقاويل ومذاهب وهو وظيفة الدفاتر الفقهية. فان قلت حق الترجمة أن يقال ميراث الجد مع الأخوة إذ لا دخل لقوله مع الأب فيها قلت غرضه بيان مسئلة أخرى وهي أن الجد لا يرث مع الأب وهو مجبوب به وما فى الحديث الذي بعده وهو فلا ولى رجل ذكر

قَالَ خَيْرٌ فَانَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَّا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًّا

مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلدُو غَيْرِهِ مَرَثُنَا مُحَدَّدُ بنُ يُوسُفَ عن وَرْقاءَ عن ابن أَبِي نَجيحٍ عن عَطاء عن ابن عَبَاسَ رَضَى الله عَنْهُما قالَ كَأْنَ المالُ للُولَدُ وكَانَتِ الوصَّيةُ للُوالدُيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مَنْ ذَلكَ ما أَحَبَّ فَعَلَ للذَّكَرِ مثلَ للُولَدُ وكانَتِ الوصَّيةُ للُوالدُيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مَنْ ذَلكَ ما أَحَبَ فَعَلَ للذَّكَرِ مثلَ حَظَّ الْأَنْقَيَنْ وَجَعَلَ للأَبُويُنِ لَـكُلِّ واحد منهُ ما السُّدُسُ وَجَعَلَ للمَرْأَةَ الثَنُ والنَّرُ وَجَالَ للمَرْأَةِ الثَنْ

به بالله عَن ابن شهاب عَن ابن المُسكّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ اللّهُ عَن ابن المُسكّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَي جَنين امْرَأَة مِنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مُنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مُنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مُنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مُنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مُنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة مَنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيّناً بِغُرَّة عَبْد أَوْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه أَلْهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه أَلْهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه اللّهُ عَلَيْه اللّه عَلَيْه عَلِيه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه

دليل عليه. قوله ﴿أو قال خير ﴾ يعنى بدل أفضل و غرضه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه أنزل الجد أبا أى جعله مثله فى الارث و الحجب و معنى الكلام لو كنت منقطعاً إلى غير الله تعالى لا نقطعت إلى أبي بكر لكن هذا يمتنع لامتناع ذلك و لكن خلة الاسلام معه أفضل من الخلة مع غيره مرفى الصلاة فى باب الخوخة فى المسجد. قوله ﴿ و انه ﴾ بالو او و القاعدة النحوية تقتضى الفاء لا نهجو اب أمافتو جيهه أنه عطف على المحذوف و هو فور ثه مثلا و سبق فى كتاب المناقب أنزله بلافاء و و او . قوله ﴿ و رقاء ﴾ مؤنث الأورق ابن عمر الخوار زمى و ﴿ عبد الله بن أبى نجيح ﴾ بفتح النون و كسر الجيم و بالمهملة و ﴿ ماأحب ﴾ أى ما أراد و ﴿ الربع ﴾ عند عدم و ﴿ الربع ﴾ عند عدم الولد و ﴿ الربع ﴾ عند عدم الولد و ﴿ الربع ﴾ عند وجوده و بالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله ﴿ لحيان ﴾ بكسر اللام قبيلة و ﴿ الغرة ﴾ هي اسم عند وجوده و بالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله ﴿ لحيان ﴾ بكسر اللام قبيلة و ﴿ الغرة ﴾ هي اسم

وَسُلَّمَ بَأَنَّ مِيرَاتُهَا لَبَنيها وَزُوجِها وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَها المُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر عَنْ شَعْبَة عَنْ سُلَمَانَ عَنْ إِبْرِ اهْمَ عَن الْأَسُود قَالَ قَضَى فينا مُعاذُ بنُ جَبَلَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّصْفُ للابنَّة والنَّصْفُ للْأُخْتُ ثُمَّ قَالَ سُلَمَانُ قَضَى فينا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ مَرْفِي عَمْرُو بِنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ خَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ 1377 أَى قَيْسِ عَنْ هُزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله لأَقْضَانَ فيها بقَضاء النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ للا بنَّهَ النَّصْفُ وَلا بنَّهَ الا بن السُّدُسُ وَما بَقَ فَللاُّخْت ا حث ميراث الأُخُوات والاخُوة صَرْتُنَا عَبْدُ الله بن عُثْمَانَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله أَخْبِرَنَا شَعِبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بِنِ المُنْكُدِرِ قَالَ سَمَعْتُ جَابِراً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَى َّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَهُ وَسَلَّمَ وَ انَّا مَريضٌ فَدَعا بو ضُوء فَتُو صَّا أَثْم َّنصَحَ

لدية الجنين وهي رقيق يساوي خمس إبل و ﴿ عبد ﴾ بيان لغرة ويروى بالأضافة أيضا و ﴿ العقل ﴾ أي الدية يعنى الغرة على عصبتها لأن الاجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد والدية فيها على العاقلة وقيل دية أمة. قوله ﴿ عصبة ﴾ بالنصب حال وبالرفع خبره بتدأ محذوف أي هي عصبة و ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وبالمعجمة ابن خالد و ﴿ سليمان ﴾ هو الأعمش و ﴿ عمرو ﴾ بالواو ابن عباس بالمهملتين و الموحدة البصري و ﴿ عبد الرحمن ﴾ هو ابن مهدي و ﴿ أبو قيس ﴾ هو ابن شروان بالمثلثة والراء

عَلَى مَنْ وَضُو تُه فَافَقَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِمَّا لَى أَخُواتُ فَنَزَلَتَ آية الفَرائضِ

إَ حَتْ يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فَى الْحَلَالَة إِن امْرُوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ ماتَرَكَ وَهُو يَرشُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فانْ كَانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مَا اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا والله بِكُلِّ شَيْء عَلَيْم مَرْثُ عَلَيْكُم مَشْلُ حَظِّ الأُنشَيَنُ وَانْ كَانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنساءً فَللذَّكَر مَشْلُ حَظِّ الأُنشَيَنُ فَلَهُمَا الله لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا والله بِكُلِّ شَيْء عَلَيْم مَرْثُ عَلَيْكُم فَال آخرُ آية نَزلَت خاتمة الله ورَة النساء يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم في الحَكلالة السَّورَة النساء يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُم في الحَكلالة في السَّكُونَ وَالاَخْرُ زَوْجٌ وقالَ على لَلْوَجِ النَّه فَالحَدُو وَالاَخْرُ وَوْجٌ وقالَ على لَلْوَجِ النَّه يُفْتِيكُم في الحَكلالة النَّه عَلْم وَالاَخْرُ زَوْجٌ وقالَ على لَلْوَجِ النَّه مُولِكَ الله وَمَا بَقَ يَينْهَمُ اصْفَان مَرْثُنَا عَمُودُ وَالْحَبْرَنَا عَلَيْ الله وَالاَخْرُ وَوْجٌ وقالَ على الله وَالله عَلَى الله وَمَا بَقَ يَينُهُمُ انصْفان مَرْثُنَا عَمُودُ وَالْخَبْرَنَا الله وَالله وَالاَحْرُ وَقَالَ عَلَى الله وَالله وَالله وَلَا عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْجُونَا وَالله وَالله وَالْتَنْ فَوْلَا عَلَى الله وَمَا بَقَ يَينُهُمُ انصْفان مَرْتُنَا عَمُودُ وَالْخَبْرَنَا عَلَيْ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَلَوْلَ وَالله وَالله وَلَيْ الله وَالْعَلَا وَالله وَلِي الله وَالله وَالله وَالله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَوْلَ وَلَا الله وَلَوْلُونُ وَلَوْلَ وَلَا الله وَلِلْهُ وَلَا الله وَالْمُوالِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالمَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا

11.55

والواو والنون و (هزيل) مصغر الهزل بالزاى تقدم آنفا . قوله (نضح) بالمعجمة والمهملة أى رش . فان قلت ليس فى الحديث ذكر الأخوة قلت مذكور فى الآية (باب يستفتونك) قوله (إسرائيل) يروى عن جده أى إسحاق السبيعى و (البراء) هو ابن عازب و (الكلالة) الميت الذى لاولد له و لاوالد . وقيل : الوارث الذى ليس له والد أو ولد وقيل اسم للمال الموروث وقيل للورثة . فان قلت تقدم فى البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا قلت فى الموضعين لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال ثمة ابن عباس عن ظنه وهمنا البراء عن ظنه . قوله (محمود) هو ابن غيلان بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و (عبيد الله) ابن موسى روى عنه البخارى فى الحديث السابق بدون الواسطة و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان . قوله (لموالي السابق بدون الواسطة و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان . قوله (لموالي

عُبَيْدُ الله عن إِسْرِ البِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عِنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّا اوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنَّفْسُهِم فَنَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لَمُوالَى الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّ اوَّ صَيَاعًا فَأَنَا وَلَيُّهُ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لَمُوالَى الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا اوَّ صَيَاعًا فَأَنَا وَلَيُّهُ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالًا فَأَنَا وَلَيْهُ مَرَقُونَ وَوَحٍ عَنْ عَبْدِ مَهُ فَلَا دُعَى لَهُ حَرَيْنَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ أَخْدُوا الله بن طَاوُس عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبّاس عَن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ أَخْدُوا الله بن طَاوُس عَن أَبِيهِ عَن ابنِ عَبّاس عَن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ أَخْدُوا الفَر اتْضُ فَلَا وَلَى رَجُل ذَكَر الفَر اتْضُ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي ٢٣٤٦ لَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي ٢٣٤٦ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قُلْتُ لَأَبِي ٢٣٤٦ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قُلْتُ لَا يُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قُلْتُ لَا يُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا قُلْتُ لِلهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قُلْتُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا قُلْتُ لَا لَكُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قُلْتُ لَا لَهُ عَلَى قُلْكُ اللهُ عَلَى قُلْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا قُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

المُحَدِّدُ مَا الْأَرْحَامِ مَرَضَى اسْحَاقُ بنُ الْبِرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ١٣٤٦ أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ ولِكُلِّ أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ ولِكُلِّ

العصبة ﴾ الاضافة للبيان نحو شجر الاراك أى الموالى الذين هم العصبة · فان قلت قديكون لا صحاب الفروض قلت هم هقدمون على العصبة فاذا كان للأبعد فبالطريق الا ولى للأقرب أيضا والكل المعيال و ﴿ الضياع ﴾ بفتح الضاد مصدر بمعنى الضائع كالطفل الذى لا شيء له فأ نا ناصره ﴿ فلادعى ﴾ بلفظ أمر الغائب المجهول وفي بعضها بسكون اللام والقياس أن لا تثبت الا الف لا نه مجزوم ولعله لغة وهو مثل قول الشاعر:

أَلَمْ يَأْتِيكُ وَالاَّنْبَاءُ تَنْمَى بَمَا لاقت لبُونَ بَيْ زِياد

قوله ﴿ أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم و شدة التحتانية ابن بسطام بفتح الموحدة وكسر ها البصرى و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء ابن القاسم. قوله ﴿ لأولى رجل ﴾ فان قلت العصبة قد تـكون غير ذلك قلت العصبة عند الاطلاق محمول على العصبة بنفسه وهو كل ذكريدلى بنفسه ليس بينه و بين الميت أنثى و هو الاصل فى العصو بة قوله ﴿ أبو أسامة ﴾ هو حماد و ﴿ إدريس ﴾ هو ابن يزيد من الزيادة الأودى بالواو. و ﴿ طلحة ﴾ بن مصر ف بكسر الراء المشددة و بالفاء. فان قلت ﴿ المهاجرى ﴾ ما هذه النسبة فيه قلت المبالغة نحو الاحمر و الاحمرى إذ لا تفاوت بينهما إلا بالمبالغة أو زيدياء النسبة فيه للمشاكلة. فان قلت أين العائد الى اسم كان قلت وضع المهاجرى مكانه و اللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير أو بغيره. فان قلت تقدم في سورة النساء المهاجرى مكانه و اللازم في مثله الارتباط بينهما سواء كان بالضمير أو بغيره. فان قلت تقدم في سورة النساء

جَعَلْنَا مَوَالَى وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجُرُونَ حَيْنَ قَدَمُوا الْمَدينَـةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيُّ دُونَ ذَوى رَحْمُهُ لُلَّاخُوَّةَ الَّتِي آخَى النِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلْنَا مَو الَّى قَالَ نَسَخَتُهَا وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ١٣٤٧ مِي اللهُ عن الله عن ابن عُمَر رَضَى اللهُ عَنهُما أَنَّ رَجُلًا لاعَن امْرَأْتَهُ في زَمَن النبيَّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَّا وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَة الوَلَدُ للفَراشِ حُرَّةً كَأَنْ أَوْأَمَةً مَنْ عَبْدُ الله بنُ يُوسَفَ أَخْبَرَنا مالكُ عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ عنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَتْ كانَ عَتَبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْد أَنَّ ابْنَ وَلَيْدَة زَمْعَةَ مَنَّي فَاقْبَضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَا كَانَ عامَ الفَتْحِ أَخَـذُهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى فَيه فَقَامَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَانُ وَليدَة أَبِي وُلدَ على فرَاشه فَتَساوَقا إلى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ

بالعكس قال يرث المهاجرى الانصارى قلت المقصود منهما بيان إثبات الوراثة فى الجملة . فان قلت وفيه أمر آخر عكس ذلك وهو أنه قال ثمة هو و لكل جعلناو المنسوخ هو و الذين عاقدت أيما نكم و المفهوم من هنا عكسه . قلت فاعل نسختها أنه جعلنا و الذين عاقدت منصوب على العناية أعنى و الذين عاقدت . قوله و الملاعنة بالفظ المفعول و (يحي بن قزعة بالقاف و الزاى و المهملة المفتوحات و ألحق الولد بالمرأة حتى يجرى التوارث بينهما و لا يرث من الملاعنة . قوله (عتبة ) بضم المهملة و إسكان الفوقانية و بالموحدة ابن أبى و قاص و (عيد إلى أخيه) أى أوصى اليه عند مو ته و (الوليدة) الامة و ابنها اسمه عبد

يَارِسُولَ الله ابنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَى قَدِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابَنُ وَلَيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فَرَاشِهِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ وُلِدَ عَلَى فَرَاشِهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لَلْفِر اشَ وَلَلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثَمْ قَالَ لِسَوْدَةَ بَنْتَ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لَمَا رَأَهَا حَتَى لَتَى لَتَهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُمَلَّدُ عَنْ يَحِيى عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد ١٣٤٩ شَبَهِ بِعْتَبَةً فَمَا رَآهَا حَتَى لَتِي اللهَ عَرْبُنُ مُسَلَّدُدُ عَنْ يَحِيى عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد ١٣٤٩ الله عَرْبُونَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ السَّاسَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ السَّاسَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ السَّاسَةِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلَا الْوَلَدُ اللهُ وَلَا الْوَلِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْوَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَال

بَا بَ اللهِ اللهِ عَمْرَ حَدَّدَ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرِاهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة حَفْصُ بِنُ عُمْرَ حَدَّدَ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرِاهِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة قالَت اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِلًا اشْتَرِيها فَانَّ الوَلاءَ لَمَن أَعْتَقَ وَأُهْدَى لَهَا شَاةٌ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُها

الرحمن و ﴿ زمعة ﴾ قال هو أخى و ﴿ للعاهر ﴾ أى المزانى ﴿ الحجر ﴾ أى الحبية والحرمان إذ لو أريد الرجم لما صدق كليا إذ ليس كل زان مرجوما و ﴿ سودة ﴾ بفتح المهملتين أم المؤمنين أمرها بالاحتجاب من ابن الوليدة المدعى تورعا و احتياطا مرالحديث بلطائف فى العتق وغيره و ﴿ محمد ابن زياد ﴾ بتخفيف التحتانية الجمحى البصرى لا الألهانى بفتح الهمزة وسكون اللام الحمي قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ الحكم بن عتيبة ﴾ مصغر عتبة الدار و ﴿ بريرة ﴾ بفتح الموحدة و ﴿ أهدى ﴾ بلفظ المجهول. فإن قلت أين ذكر ميراث اللقيط قلت هو مما ترجم عليه و لم يتفق له إلحاق و ﴿ أهدى ﴾ بلفظ المجهول. فإن قلت أين ذكر ميراث اللقيط قلت هو مما ترجم عليه و لم يتفق له إلحاق

٦٣٥١ حُرَّا وَقُولُ الْحَكَمِ مُرْسَلُ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَني مالكُ عَن نافع عَن ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الوَلاءُ لَمْن أَعْتَقَ

وَيْسَ عَنْ هُرَيْلَ عَنْ عَبْد الله قالَ إِنَّ أَهْلَ الاسْدلامِ لا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ المُعْلَى عَنْ هُرَيْلُ عَنْ عَبْد الله قالَ إِنَّ أَهْلَ الاسْدلامِ لا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ المُعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله

الحديث به. قوله ﴿ السائبة ﴾ أى المهملة كالعبد يعتقه على أن لا ولاء لا حد عليه وكالبعير يترك لا يركب ولا يحمل ولا يمنع من الماء والكلا و ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة و ﴿ هزيل ﴾ مصغراً و ﴿ عبد الله ﴾ هو مسعود واختصره البخارى وقصته أنه جاء إلى عبد الله فقال انى أعتقت عبداً وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبدالله ان أهل الاسلام لا يسيبون وإنماكان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولى نعمته فلك ميراثه قوله ﴿ اشتراط أهلها ﴾ يعنى يبيعونها بشرط أن لا يكون الولاء لهم و ﴿ خيرت ﴾ بلفظ المجهول أي لماعتقت خيرت بين فسخ نكاحها واختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج واسم زوجها مغيث

مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الأَسُودُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا قَوْلُ الأَسُودِ مُنْقَطِعٌ وَقُولُ ابنِ عَبَّاس رَأَيْتُهُ عَبْداً أَصَحُ

إِلَى الْمُعْشَ عَنْ إِبْرَاهِمَ مَنْ تَبَرَّا مِنْ مَوَالِيهِ صَرَّتُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ٢٥٥٤ عَنِ اللَّاعَمْشَ عَنْ إِبْرَاهِمَ التَّيْمِيِّ عَنْ البَّيهِ قالَ قالَ عَلَى أُرضَى الله عَنهُ ماعند دَنا كَتَابٌ نَقْرَوُهُ إِلاَ كَتَابُ الله غَيْرَ هُدَهِ الصَّحيفة قالَ فَا خَرَجَها فاذا فيها أَشَياءُ مِنَ الجراحات وَأَسَنان الإبلِ قالَ وَفيها المَدينة حَرَمْ ما بَيْنَ عَيْر إِلَى ثَوْر فَهَنْ

بضم الميم و بالمعجمة المكسورة و بالمثلثة. فان قلت ماوجه مناسبته بالترجمة. قلت لما كان الولاء للمعتق استوى فيه السائبة و غيرها مر الحديث أكثر من عشرين مرة. و قال البخارى: قول الحكم في كون زوجها حراً مرسل و قول الاسود فيه أيضا منقطع و الاسح قول ابن عباس أنه عبد. فان قلت : ماالفرق بين المرسل و المنقطع. قلت اختلف فيهما و المشهور أن المرسل قول غير الصحابى قال رسول الله عليه و سلم و المنقطع هو أن يسقط من الاسناد رجل أو يذكر فيه رجل منهم و قيل المنقطع مثل المرسل وهوكل مالا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على مارواه التابعي عن رسول الله ملى الله تعالى عليه و سلم. قال الخطيب: المنقطع ماروى عن التابعي فمن دو نه موقو فا عليه من قوله أو فعله. قوله (جرير) بفتح الجيم و (إبراهيم التيمي) بفتح الفوقانية و سكون التحتانية ابن يزيدمن الزيادة و (غير هذه الصحيفة ) حال أوهو استثناء آخر وحرف العطف مقدر كاقال الشافعي . قال : التحيات المباركات هذه الصوات تقديره و الصلوات و (أسنان الا بل كها بل الديات قوله (عير) بفتح المهملة و سكون التحتانية و بالراء جبل بالمدينة . قال القاضي عياض : وأما ( ثور المنظا لحيوان المشهور فمنهم من كني عنه بلفظ كذا و منهم من ترك مكانه بياضاً الانهم اعتقدوا أن ذكر بلفظ الحيوان المشهور فمنهم من كني عنه بلفظ كذا و منهم من ترك مكانه بياضاً الانهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ إذليس في المدينة موضع اسمه ثور . وقال بعضهم: الصحيح بدله أحداً عير إلى أحدوقيل يحتمل أن شوراً كان اسها لجبل هناك إما أحدواً ماغيره فخفي اسمه و (آوي) القصر في اللازم و المدفى المتعدى

أَحدَثَ فيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحدثًا فَعلَيه لَعْنَهُ الله وَالمَلائكَة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفُ وَلاَعَدُلُ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنَ مَواليه فَعلَيه لَعْنَةُ الله وَالمَلائكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفُ وَلاَعَدُلُ وَلاَعَدُلُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفُ وَلاَ عَدُلُ مَرْفُ وَلاَعَدُلُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفُ وَلاَ عَدُلْ صَرَفَ الله وَالمَلائكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَة صَرْفُ وَلا عَدُلْ صَرَفَ الله وَالمَلائكَة صَرَفُ وَلا عَدُلْ صَرَفَى الله عَمْ وَالله بَن دينار عَن ابن عُمَر رَضَى الله عَهُمَا قالَ نَهِى النَّيُ صَلَّى الله عَن بَيع الولاء وعَن هبته صَلَّى الله عَنه وَسَلَمَ عَنْ بَيع الولاء وعَنْ هبته

إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىلُهُ وَلا يَةً وَقَالَ النِّيُّ صَلَّى

أشهر و (محدثاً) بفتح الدال أى الرأى المحدث فى أمر الدين وبكسرها أى صاحبه الذى أحدثه أى الذى جاء ببدعة فى الدين و (الصرف) الفريضة و (العدل) النافلة وقيل بالعكس وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية والمراد باللعنة البعد عن الجنة دار الرحمة فى أول الأمر مطلقا. قوله (والى) أى اتخذهم أولياء لهولفظ (بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم إنماهو إيرادالكلام على الغالب وقيل هوللتا كيدلانه إذا استأذبهم فى ذلك منعوه وفيه حرمة انتهاء الانسان إلى غير أبيه و انتهاء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كفران النعمة و تضييع الحقوق وقطع الرحم. قوله (ذمة) أى العهد و الأمان يعنى أمان المسلم للكافر صحيح و المسلمون كنفس واحدة فيه و (أدناهم) أى مثل المرأة والعبد فاذا أمن أحدهم حربياً لا يجوز لاحدان ينقض ذمته و (من أخفر) بالمعجمة والفاء أى نقض عهده من فى الحج فى باب حرم المدينة. قوله (بيع الولاء) بفتح الواو و بالمد وهي حق إرث المعتق من العتيق فى الحج فى باب حرم المدينة. قوله (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن البصرى لا يرى لمن أسلم على يديه ولاية على ديه ولاية على ذلك المسلم يعنى لا يكون له و لاؤه و يذكر عن تميم بن أوس الدارى بالمهملة أسلم على يديه ولاية على ذلك المسلم يعنى لا يكون له و لاؤه و يذكر عن تميم بن أوس الدارى بالمهملة أسلم على يديه ولاية على ذلك المسلم يعنى لا يكون له و لاؤه و يذكر عن تميم بن أوس الدارى بالمهملة أسلم على يديه ولاية على ذلك المسلم يعنى لا يكون له و لاؤه و يذكر عن تميم بن أوس الدارى بالمهملة

اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الوَلاءُ لَنْ أَعْتَقَ وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَـهُ قَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ بَمْ عِياهُ وَ مَاتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صَّحة هٰذَا الْخَبَرِ صَرَّتُنَا قُتَايْبَةُ بنُسَعيد عن مالك عنْ نافع عن ابن عُمَرَ أَنَّ عائشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جاريةً تُعْتَقُها فَقَالَ أَهْلُما نَبِيعُكُم عَلَى أَنَّ وَلا ءَها لَنا فَذَكَرَتْ لَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ لا يَمْنَعُكُ ذَلكَ فانَّمَا الوَلاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ صَرْتُنَا مُحَلَّدٌ أَخْبَرَ ذَا جَرين YOUT عنْ مَنْصُور عنْ إِبراهيم عن الأُسُود عنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَت اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشَتَرَطَأُهُلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذِلكَ للنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَأَعْتَقِيها فَانَّ الْوَلاَّءَ لَمْن أَعْطَى الْورقَ قَالَت فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعاها رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ نَفَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عَنْدَهُ فاختارت نَفْسها

والراء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماالسنة فى الرجل يسلم على يديه رجل قال هو أو لى الناس بمحياه و مماته فان قلت مامر جع الضمير فى رفعه. قلت إلى حديث إذا أسلم على يديه بقرينة الترجمة وهو الذى ذكره بعده و هو أولى الناس و اختلف أهل الحديث فى صحته و لهذا ذكر البخارى فى التعليق بصيغة التمريض و من صححه أوله بأنه أولى به فى حياته بالنصرة و فى بماته بالغسل و الصلاة عليه و الدفن لا فى ميرا ثه لأن الولاء لمن أعتق خصصه بالمعتق فان قلت ما وجه تعلق حديث بربرة بالترجمة . قلت اللام للاختصاص يعنى الولاء محتص بمن أعتقه و بدل المال فى إعتاقه قوله (محمد) قال الغسانى هو محمد بن سلام و (جرير) فتح الجيم ابن عبد الحميد و (الورق) كسر الراء الدراهم المضروبة عمد بن سلام و (جرير) فتح الجيم ابن عبد الحميد و (الورق) كسر الراء الدراهم المضروبة

١٣٥٨ ما يُرِث النساء من الولاء حدثنا حفص بن عَمر حدَّ ثنا هَمَّامٌ عنْ نافع عنِ ابنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ أُرادَتْ عائشُهُ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةً فَقَالَتِ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَنَّهُمْ يَشْشَرُ طُونَ الْوَلاَّءَ فَقَالَ النِّي صَـلَّى اللهُ ٢٣٥٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَّءُ لَنْ أَعْتَق صَرْبُنَا ابنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنا وكِيعَعن سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ وَوَلَى النَّعْمَةُ ٠٢٦٠ ب الله مُولَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الأَخْتَ مِنْهُمْ صَرْبُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنَ قُرَّةً وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بِنِ مالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِمِمْ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتُنَا أَبُو الوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ عَنِ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلّمَ قَالَ ابنَ أَخْتِ القُوم منهُم أو من أنفُسهِم

يعنى أعتقه بعدإعطائه و ﴿ قال ﴾ أى الا سودكان زوجها حراً وهو مرسل. قوله ﴿ حفص ﴾ با الهملتين و ﴿ همام ﴾ هو ابن يحيى و ﴿ ابن سلام ﴾ بالتخفيف على الا شهر ممدو ﴿ وكيع ﴾ بفتح الواو وكسر الكاف و بالمهملة و ﴿ معاوية بن قرة ﴾ بضم القاف و شدة الراء المزنى البصرى . قوله ﴿ مولى القوم ﴾ أى عتيقهم منهم فى النسبة إليهم والميراث منه و ابن أخت القوم منهم فى أنه يرثهم توريث ذوي الأرحام قوله

المَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ قَالَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَسُوعَ الْأَوْرَ الْمُ الْمَ وَعَنَاقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ

(شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء و بالمهملة ابن الحارث القاضى. قوله (عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن ثابت الأنصارى و (أبوحازم) بالمهملة والزاى سلمان و (كلا) أى عيالا. قوله (إذا أسلم) غرض البخارى الرد على طائفة قالوا ورواية عن أحمد أنه يستحق الميراث إذا أسلم قبل قسمة التركة وذلك لأن الاعتبار بوقت الموت لابوقت القسمة. قوله (عمروبن عثمان) ابن عفان القرشى الأموى وكل من رواه عن ابن شهاب قال عمر و بالواو إلا مالكا فانه قال عمر ولم يختلفوا أنه كان الحثمان ابن يسمى عمر والآخر عمراً إلاأن هذا الحديث لعمرو عند الجماعة. قال الكلاباذى: وهم مالك فيه فقال عمر بدون الواو. فإن قلت في عدم بيان توريث المسلم من الكافر تنفير عن الشخص في إسلامه رجاء الارث من الكافر. قلت قطع الله الولاء بين المسلم والكافر ووعد المسلم بما هو خير منه من ثواب الآخرة و من غلبة المسلمين على الكافرين في الدنيا بحيث لوغلب الأخ المسلم مثلا في دار الحرب على أخيه الوارث ملك رقبته و ماله و نحوذلك و في الجملة الآخرة خير وأبقى . قوله (وليدته)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلَمُ الـكَافِرَ ولا الـكافِرُ الْمُسْلَمَ ا حدث ميراث العَبْدالنَّصْر انيَّوَ مُكاتَبِ النَّصْرَ انيَّوَ اثْمَ مَن انتَفَى منْ وَلَده ا من ادَّعَى أَخًا أُو ابنَ أَخ صَرَى أَتَيْدَةُ بنُ سَعِيد حَدَّثَنا اللَّيثُ عَنِ ابن شهاب عن عُرُوةَ عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّها قالَتِ اخْتَصَم سَعْدُ بن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ فِي غُلامِ فَقالَ سَعْدُ هٰذَا يَارَسُولَ الله ابْنُأْخِي عُتْبَةً ابن أبي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ ابنهُ انْظُرْ الَّي شَـبَهِ وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ هَذَا اتَّحَى يارَسُولَ اللهِ وَلَدَ عَلَى فراشِ أَبِي مِنْ وَلَيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِلَى شَبِّهِ فَرَأَى شَبًّا بِينًّا بِعْتَبَّةَ فَقَالَ هُو لَكَ يَاعَبْدُ الْوَلَدُلْلَفِر اش وَللعاهر الحَجْرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَاسُوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً قَالَتْ فَلَمْ يُرْسُوْدَةً قَطُّ إ حِنْ مَن ادَّعَى الَّى غَيْر أَبِيهِ صَرْبُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالدُ هُو ابنُ عَبْد الله حَدَّثَنا خالدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْد رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمَعْتُ النَّبِّ صَلَّى اللهُ

أى أمته و ﴿ لَمِيرٍ ﴾ أى ذلك الغلام واسمه عبدالرحمن ﴿ سودة ﴾ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك تورعا مرالحديث آنفا. فان قلت همنا ثلاث تراجم متوالية ﴿ باب ميراث العبد النصراني ﴾ ﴿ باب إنه من انتنى من ولده ﴾ ﴿ باب من ادعى أخا أو ابن أخ ﴾ فالحديث لائى ترجمة من التراجم . قلت الحديث ظاهر في باب من ادعى أخاوهذا بما يؤيد ماذ كروا من أن البخارى ترجم الأبواب وأراد أن يلحق بها الاتحاديث فلم يتفق له و خلى بين الترجمتين بياضاو النقلة ضمو البعض إلى البعض وأراد أن يلحق بها الاتحاديث عبد الرحمن النهدى قوله ﴿ خالد ﴾ الاتول هو ابن عبدالله و الثانى ابن مهران الحذاء و ﴿ أبوعثمان ﴾ عبد الرحمن النهدى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى الَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالَجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرِالْمُ فَالَ وَأَنا سَمَعَتْهُ أَذْناكَ وَوَعاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَدْرُ وَعَن جَعْفَرِ ١٣٦٦ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ وعَن جَعْفَرِ ١٣٦٦ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ وعَن جَعْفَرِ ١٣٦١ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا ابن وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ وعَن جَعْفَرِ ١٣٦١ عَن أَبِي هُرَيْرَة عِن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَن آبائكُمْ فَمَن رَغِبَ عَن عَر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولا تَرْغَبُوا

بِ رَضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانَ مَعَهُما ابناهُما جاء الذَّئُبُ فَذَهَب بابن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانَ مَعَهُما ابناهُما جاء الذَّئُبُ فَذَهَب بابن إحداهُما فَقالَتْ لصاحبتها إنَّمَا ذَهَبَ بابنك وقالَتِ الأَّخْرَى إنَّمَا وَلَوَ اللهُ عَلَيْهُ السَّلامُ فَقَضَى بِهِ للْكُبْرَى خَفَرَجَتَا عَلَى سَلَيْهَانَ بن داوُدَ فَتُحَالَمُ اللهُ مَقَضَى بِهِ للْكُبْرَى خَفَرَجَتَا عَلَى سَلَيْهَانَ بن داوُدَ

كان يصلى حتى يغشى عليه و ﴿ ادعى ﴾ أى انتسب و هو يعلم ألا بدمن هذا القيدلان الاثم يتبع العلم فان قلت الجنة حرمها الله على الكافرين. قلت هذا و الحديث الذى بعده أو لو هما بأنه حق المستحل أو بكفر ان النعمة و انكار حق الله تعالى و حق أبيه أو هو للتغليظ نحو و من كفر فان الله غنى عن العالمين. قوله ﴿ فذكرته ﴾ أى قال أبو عثمان ذكرت الحديث لا بى بكرة بفتح الموحدة و اسمه نفيع مصغر ضد الضر الثقفى و ﴿ عمر و ﴾ هو ابن الحارث و ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و الرجال الاثر بعة مصريون و ﴿ عراك ﴾ بكسر المهملة وخفة الراء ابن مالك الغفارى بكسر المعجمة و بالفاء الخفيفة مر الحديث في مناقب قريش. قوله ﴿ فتحاكم ﴾ أى الشخصان و في بعضها فتحاكمتاً . فان قلت : كيف نقض سليمان حكم داود و قلت حكم ﴿ فتحاكم ﴾ أى الشخصان و في بعضها فتحاكمتاً . فان قلت : كيف نقض سليمان حكم داود و قلت حكم المناه الم

عَلَيْهِ مَا السَّلامُ فَأَخْبَرَ تَاهُ فَقَالَ اثْنُونَى بِالسَّكِينَ أَشْقُهُ بِيْنَهُ مُا فَقَالَتِ الصَّغَرَى لاَ تَفْعُل يَرْمَ مَكُ اللهُ هُوَ ابْنَهَا فَقَضَى بِهِ للصَّغَرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَ اللهِ إِنْ سَمْعُتُ بِالسَّكِينِ يَرْمَ مَكُ اللهُ هُوَ ابْنَهَا فَقَضَى بِهِ للصَّغَرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَ الله إِنْ سَمْعُتُ بِالسَّكِينِ قَطُ إِلَّا يَوْمَئُذُ وَمَا كُنَا نَقُولُ إِلَّا المُديّة

بالوحى وحكومة سليمان كانت ناسخة أو بالاجتهاد وجاز النقض لدليل أقوى على أن الضمير في فقضى يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود . فان قلت لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف حكم بخلافه تلت لعله علم بالقرينة أنه لايريد حقيقة الاقرار . النووى : استدل سليمان بشمقة الصغرى على أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعدذاك به للصغرى و (المدية بالضم والفتح والكسر وسكون الدال سميت بها لانه تقطع مدى حياة الحيوان والسكين لا نها تسكن حركته من الحديث في كتاب الا نبياء قوله (القايف) من القيافة وهي معرفة الآثار وهي باصطلاح الفقهاء من هو أهل للشهادة مجرب بعرض ولد في أصناف منهم أحد أبويه وأصاب في الالحاق به . قوله (تبرق) بالضمو (الا سارير) الخطوطو (ألم ترى) في بعضها ألم ترين النون قيل هو لغة و (مجزز) بضم الميم و فتح الجيم و كسر الزاى المشددة الا ولانية المدلجي بسكون المهملة و كسر اللام و بالجيم وكانت الكفار طعنوا في نسب أسامة لا نه كان أسود و زيد بن حارثة بالمهملة و بالمثلثة أيض فلما سمع صلى الله عليه و سلم ماصح من إلزامهم به لا نه كان أسود و زيد بن حارثة فرح به لا نه زجر لهم عن الطعن في نسبه وصار حجة أيضا في شرعنا بتقريره صلى الله عليه و سلم فرح به لا نه زجر لهم عن الطعن في نسبه وصار حجة أيضا في شرعنا بتقريره صلى الله عليه و سلم وسلم

قُديبَهُ بنُ سَعيد حَدَّ ثَنَا سُفيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عائشَةً قالَتْ دَخَلَ عَلَيْهُ بنُ سَعيد حَدَّ ثَنَا سُفيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عائشَةً وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقالَ يا عائشَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

والكوفيون لا يقولون به و تقدم فى صفة النبي صلى الله عليه وسلم فى مناقب قريش. قوله ﴿ ذَاتَ يُوم ﴾ أى يوما وهومن باب إضافة المسمى إلى اسمه وقيل الذات مقحم و ﴿ القطيفة ﴾ الكساء وكان سروره صلى الله عليه وسلم به لـكونه زاجراً لهم ومظهراً للحق والله أعلم.

# المالي المالي المالي المالية ا

عَن يَن يَن يَهُ وَهُو مَنْ وَلا يَشَرَبُ الْحَنْ وَهَا النَّاسُ اللَّهُ عَنْ النَّاسُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلً عَن ابن شَهَاب عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْد الرَّحْن عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلً عَن ابن شَهَاب عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْد الرَّحْن عَن أَبِي هُرَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْني الزَّاني حَيْن يَرْني وَهُو مُؤْمِنْ وَلَا يَشْرَبُ الْحَنْ حين يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنْ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مَنْ وَلَا يَشْرَبُ الْحَنْ حين يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنْ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنْ وَلا يَنْهَبُ نَهِمَةً يَوْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصارَهُمْ وَهُو حَين يَسْرَقُ وَهُو مُؤْمِنْ وَلا يَشْرَبُ نَهِمَ أَنْ أَن اللهُ عَنْ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصارَهُمْ وَهُو

### بسم الله الرحمر. الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم

### كتاب الحدود

﴿ باب لا يشرب الحمر ﴾ قوله ﴿ أبو بكر بن عبد الرحمن ﴾ بن الحارث راهب قريش ولا يشرب الحمر ، قال ابن مالك : هذا بما حذف فاعله و ﴿ النهبة ﴾ بفتح النون مصدر وبضمها المال المنهوب يعنى لا يأخذ الرجل مال غيره قهراً وظلماً وهم ينظرون إليه و يتضرعون و يبكون و لا يقدرون على دفعه . فإن قلت مافائدة ذكر رفع الا بصار . قلت إخراج مثل الموهوب المشاع

مُؤْمِنْ وَعَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَةَ النَّهُ بَةَ النَّهُ بَةَ النَّهُ بَةَ النَّهُ بَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلُهِ إِلَّا النَّهُ بَقُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلُهُ إِلَّا النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلُهُ إِلَّا النَّهُ اللهُ ال

باب ما جاء في ضَرْبِ شاربِ الجَرْ صَرَّبُ حَفْصُ بِنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْحَزْ بِالْجَرِيدِ وِالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْ بَعِينَ

ا الله عن أمَّرَ بضرْب الحد في البيت صرف أعَديدة و مَنْ أَمَر بضرْب الحد في البيت صرف الله عَنْ الله عَنْ

والمو الدالعامة فان رفعها لا يكون عادة الافي الغارات ظلما صريحاً. فان قلت كلمة حين متعلقة بما قبله أو بما بعدها قلت يحتملهما أى لا يشرب في أى حين كان أو وهو مؤمن حين يشرب وفيه تنبيه على جميع أنواع المعاصى لانها اما بدنية كالزنا أو مالية إما سراً كالسرقة أو جهراً كالنهب أو عقلية كالخر لا نهامز يلة للعقل واحتج المعتزلة به على أن صاحب الكبيرة ليسمؤ منا كما أنه ليس كافراً وأجيب بأنه من باب التغليب لما ثبت أن المعصية لا تخرج الشخص عن التصديق الذي هو الايمان أو معنى نن الكال أو فعله مستحلاً أو ينزع منه نور الايمان كما قال ابن عباس أو المراد منه الانذار بزوال الايمان إذا اعتاده فمن حام حول الحي أو شك أن يقع فيه مرا لحديث في كتاب المظالم و «سعيد» هو ابن المسيب و «الاالنهة» أى لم يذكر حكم الانتهاب بل أخواته الثلاث فقط أو لم يذكر لفظ النهبة مع صفتها بل لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن . قوله «آدم بن أبي إيان » بتخفيف التحتانية وبالمهملة و «الجريد» السعف رطبه أو يابسه والذي يقشر من خوصه . قوله «إبن أبي مليكة» مصغر الملكة عبد الله و «عقبة» بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرشي المكل مصغر الملكة عبد الله و «عقبة» بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرشي المكل مصغر الملكة عبد الله و «عقبة» بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرشي المكل مصغر الملكة عبد الله و «عقبة» بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرشي المكل مصغر الملكة عبد الله و «عقبة» بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرش المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرش المسلمة و سكون القاف و بالموحدة ابن الحارث القرش المكلة و سكون القرش المنات و سكون القرش علي المنات المنات المنات و سكون القرش علي المنات و سكون القرش علي المنات و سكون المنات و سكون القرش علي المنات و سكون المنات و سكون القرش علي المنات و سكون المنات

النَّعَيْانِ شَارِباً فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فَيَمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَال

١٣٧٣ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّعَالَ وَجَلَّدَ أَبُو بِهِ الْجَرِيدِ وِالنَّعَالَ وَمُرْتُ اللّهُ عَنْ عُقْبَةً بِنِ الحَارِثَأَنَّ وَهُو سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عُدَاللّه بِن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةً بِنِ الحَارِثَأَنَّ وَهُو سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرّ بَهُ وَالنَّعَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرّ بَهُ وَالنَّعَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرّ بَهُ وَالنَّعَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ صَرّ بَهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ صَرّ بَهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَالَ وَجَلّدَ أَبُو بِهُ وَالنَّعَالَ وَجَلّدَ أَبُو بِهُ وَالنَّعَالَ وَجَلّدَ أَبُو بِهُ وَاللّهُ عَنْ أَبِي صَرّ بَنَ اللّهُ عَلَيْهِ صَرّ مَنْ فَى النّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي صَرْبَعَ اللّهُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَ وَالنّه اللّهُ عَنْ أَبِي هَرَا أَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هَرَا أَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هَرَا إِلَيْ اللّهُ عَنْ أَبِي هَرَا أَنْ فَاللّهُ عَنْ أَبِي هُو بُورَ أَنْ إِلَا هُمِ عَنْ أَبِي سَلّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَا أَنْ وَاللّهُ عَنْ أَبِي هَرَا إِلَا اللّهُ عَنْ أَبِي هُورَا إِلَهُ عَلَيْهُ وَمُو اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُمُ وَرُونَ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُونَ اللّهُ عَنْ أَبِي هُو اللّهُ عَنْ أَبِي هُورُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَبِي هُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللهُ

و (النعمان ) بضم النون ابن عمر و الأنصارى ويقال له النعمان مصغراً وشك الراوى فى أنه النعمان أو ابن النعمان كان مراحا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها فنحرها فخرج الأعرابي فصاح واعقراه يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم من فعله فقالوا النعمان فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرم ثمنها وله حكايات وقال فى الاستيعاب انه كان رجلاصالحا وكان له ابن انهمك فى شرب الخر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وضع آخر أظن أن النعمان هو الذى جلد في الخرون خمس مرات مرفى باب الوكالة فى الحدود . قوله (وهيب) مصغراً ابن خالدو (مسلم) بفاعل الاسلام ابن إبراهيم البصرى و (هشام) أى الدستوائى اختلفوا فى قدر حد الخرفقال الشافعي أربعون وللامام أن يبلغ به ثمانين على سبيل التعزير لتعرضه للهذف وأنواع الايذاء ونحوه وقال الآخرون ثمانون . قوله يبلغ به ثمانين على سبيل التعزير لتعرضه للهذف وأنواع الايذاء ونحوه وقال الآخرون ثمانون . قوله

رضى الله عنه أنى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال المشرف البو هُريْرَة فَمْنَا الصَّارِبُ بَيْده و الصَّارِبُ بَنْعُله و الصَّارِبُ بَقْو به فَلَما انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ القُومِ أَخْزَ الْكَ الله قالَ لا تَقُولُوا هَكَذا لا تُعينُوا عَلَيْه الشَّيْطان قال بعضُ القوم أَخْزَ الْكَ الله قال لا تَقُولُوا هَكَذا لا تُعينُوا عَلَيْه الشَّيْطان حَدَّ ثَنا سُفيانُ مَا كُنْ مُ مُنا اللهُ عَلَى الله عَلَيْد وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَمْ يُسَلَّهُ عَلَيْد فَاللّهُ عَلَيْد وَسَلّمُ لَمْ يُرْدِد بِن خُصَيْفَة عَنِ السَّائِبِ بِن ١٣٧٧ مَرْدُنْ فَا لَهُ مُنَا اللهُ عَلَيْد فَا لَاللهُ عَلَيْد فَا اللهُ عَنْ السَّائِبِ بِن الْمُعْدُ عَنِ السَّائِبِ بِن الْمُعْدِد عَنْ يَزِيدَ بِن خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بِن ١٣٧٧ عَنْ يَرْدِد بِن خُصَيْفَة عَنِ السَّائِبِ بِن ١٣٧٧ عَنْ يَرْدِد بِن خُصَيْفَة عَنِ السَّائِبِ بِن

(أبو حمزة) بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراء أنس الليثي أى الأسدى و (يزيد) من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد و (لا تعينوا عليه الشيطان) فانه يريد خزيه وأنتم إذا دعوتم عليه بالحزى فقد عاونتم الشيطان أو فانه اذا دعى عليه بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينه عنه نفر عنه أو لأنه يتوهم أنه مستحق لذلك فيوقع الشيطان في قلبه وساوس. قوله (خالد) ابن الحارث البصرى و (سفيان) هو الثورى و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان و (عمير) مصغر عمر بن سعيد النخعى مات سنة خمس عشرة ومائة لم يتقدم ذكره وفي بعضها سعدبدون الياء وهو سهو قاله الغساني. قوله (فيموت) بالنصب و (أحد) بالرفع و (وديته) أى أعطيت ديته وغرمتها وهو بتخفيف الدال و (لم يسنه) أى الضرب بالسياط أو فوق الأربعين المناوى: أى لم يقدر فيه حداً مضبوطا وأجمعوا على أن من وجبعليه الحد فجلد فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الامام و لاعلى الجلاد و لافي بيت المال . قوله (مكي) منسوب إلى مكة المشرفة و (الجعيد) مصغر الجعد بالجيم والمهملتين ابن عبد الرحمن و (يزيد) بالزاى ابن عبد الله ابن خصيفة تصغير الخصفة بالمعجمة والمهملة والفاء الكوفى و (السائب) بالهمز بعد الاثلف ابن يزيد

يزيد قالَ كُنّا نَوْ تَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَي يَزِيدَ قَالَ كُنّا نَوْ تَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةَ أَرْدِينَا حَتَّى كَانَ آخِرُ بَكُر وَصَدْرًا مِنْ خَلافَة عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينا وَنعالناوَ أَرْدِيتنا حَتَّى كَانَ آخِرُ بَكُر وَصَدْرًا مِنْ خَلَّ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَثمَا نِينَ إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَثمَا نِينَ

١٣٧٨ عَيْ مِنْ بُكَيْرِ حَدَّ تَنِي اللَّيْ فَ قَالَ حَدَّ تَنِي خَالَدُ بِنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي هَلَالِ يَخْيَى بِنُ بُكِيْرِ حَدَّ تَنِي اللَّيْ فَالَ حَدَّ تَنِي خَالَدُ بِنَ يَزِيدَ عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي هَلَالِ عَنْ بَرَيْدِ بِنِ أَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَي عَبْدِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ زَيْد بِنِ أَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمرَ بِنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَبْدِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَيْ يَعْ بِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَيْ يَهِ فَقَالَ يَوْمَ اللَّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَوْمَ اللَّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَوْمَ اللَّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَوْمَ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَوْمَ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ وَجُلُو مَنَ الْقَوْمِ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَوْمَ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ وَجُلُو مَنَ الْقَوْمِ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ يَعْلَا وَمُ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ وَجُلُو فَقَالَ وَهُ مَا أَنْ مُ مَنَ الْقَوْمِ اللّهُمُ الْعَنْهُ مَا أَكُمْ وَاللّهُ مَا أَكُمْ مَا أَوْلَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ الْعَنْهُ مَا أَنْ اللّهُ مُ الْعَلَى وَمُ الْعَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الْعَنْهُ مَا أَكُمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْعَلَى فَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

من الزيادة و ﴿إِمَّةُ ﴾ بكسر الهمزة أى امارة يعنى خلافته و ﴿عتوا ﴾ بالفوقانية جاوزوا الحد قوله ﴿خالد بن يزيد ﴾ بالزاى الجمحى الفقيه و ﴿سعيد ﴾ ابن أبي هلال الليثى و ﴿زيد بن أسلم ﴾ مولى عمر بن الخطاب و ﴿عبد الله ﴾ هو الملقب بالحمار وكان يهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل فاذا جاء صاحبها يتقاضاه جاءبه وقال يارسول الله اعط هذا ثمن متاعه فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى ثمنه . قوله ﴿ما أكثر ﴾ فيهد لالة على تكرره منه . فان قلت لا تلعنوا معارض بما روى أنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الجنر وعاصرها ومعتصرها قلت هذا كان لعنة على معين وذلك على غير معين كقوله تعالى «ألا لعنة الله على الله على الله على الله على وفيه جو از

النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَواللهِ ما عَلَمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ مَرَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ بن جَعْفَر حَدَّتَنا أَنَسُ بنُ عياض حَدَّتَنا ابنُ الهَاد عَنْ المَعْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ اثْنِي النّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

داوُدَ حَدَّتَنَا فُضَيْلُ بِنُ عَرْوانَ عَن عَكْرِمَةَ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنها عِن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَرْنِى الزّانِي حِينَ يَرْنِى وَهُو مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنْ

الاضحاك . قوله ﴿ والله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله ﴾ فان قلت ما موصولة لا نافية فكيف وقع جوابا للقسم قلت جوابه أنه يحب الله وهو خبر مبتدأ محذوف أى هوما علمته منه والجملة معترضة بين القسم وجوابه أو ما نافية ومفعول علمت محذوف . قوله ﴿ على ﴾ هوابن المديني و ﴿ أنس ﴾ بفتح الهمزة والنون ابن عياض بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة و ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن الهاد المتقدمان آنفا مع الحديث ﴿ باب السارق حين يسرق ﴾ قوله ﴿ عمرو ﴾ ابن على الصيرفي و ﴿ فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاى و بالواو

١٣٨٧ في حَدَّثَنا الأَّعْمَشُ قالَ سَمَعْتُ أَبا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

١٣٨٢ إِلَّ هُرِيّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيّ عَنْ عُبادَةً بنِ الصَّامِت رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ اللهُ عَنْدُ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلّمَ فَى عَمْلسِ فَقَالَ بايعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا اللهُ عَنْدُ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلّمَ فَى عَمْلسِ فَقَالَ بايعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا

وبالنون و رعمر بن حفص بالمهملتين والفاء ابن غياث بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة قال الاعمش سليمان كانوا يرون أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تكون على رأس المقاتل و بالحبل ما يساوى دراهم ثلاثة كحبل السفينة وغرضه أنه لاقطع في الشيء القليل بلله نصاب كربع الديناروقيل ليس هذا السياق موضع استعالها بل البلاغة تأباه لا ينه لا ينه في العادة من خاطر بيده فيما له قدروا تمايذم من خاطر فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير وليس المرادييان نصاب السرقة بل التنبيه على عظم ماجسر عليه وهو التعرض لا تلاف يده في مقابلة حقير من المال أو أنه إذا سرق البيضة ولم يقطع جره إلى سرقة ماهو أكثر منها فكانت سرقتها هي سبب قطعه أو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند نزول الآية بحملة قبل بيان النصاب فيها قوله (أبو إدريس عائد الله بالمهملة و الهمز بعد الألف و المعجمة الخولاني بفتح المعجمة وإسكان الواو و بالنون و (عبادة) بضم المهملة و خفة الموحدة و هذه الآية أي «ياأيها الذي إذا جاءك المؤمنات يباين على أن لايشركن بالله شيئاً و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن و لا يعصينك في معروف فبا يعهن مرا لحديث بفوائده في باب حب

بالله شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا وَقَرَأَ هُـذه الآية كُلَّمًا فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقَبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُو قَبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَرَهُ الله عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَانْ شَاءَ عَذَبَهُ

مَا حَدَّ ثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِي ّ حَدَّ ثَنَا عَاصِمُ بِنُ مُحَدَّدً عَنْ وَاقد بِن مُحَدَّد سَمَعْتُ أَبِي قَالَ عَبُد الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَّلَم فَي حَجَّة الوَداعِ أَلاَ أَيُّ ثَمْ بِرْ تَعْلَمُونَهُ عَبُد الله قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَّلَم في حَجَّة الوَداعِ أَلاَ أَيُّ ثَمْ بِرْ تَعْلَمُونَهُ عَبُدُ الله قَالُ وَالله قَالُوا الله قَالُوا الله عَلَمُ عَرْمَةً قَالُوا الله عَلَى قَدْحَرَّمَ دَمَاءَكُمُ وَالْعَلَمُ حُرْمَةً قَالُوا اللهَ عَلَى قَدْحَرَّمَ دَمَاءَكُمُ وَالْعَلَمُ حُرْمَةً قَالُوا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَمُ عَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى قَدْحَرَّمَ دَمَاءَكُمُ وَالْعَلَمُ عَرْمَةً عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَ

الأنصار. قوله ﴿حمى﴾ أى محمى معصوم من الايذاء و﴿عاصم﴾ الأول هو ابن على مولى آل أبى بكر الصديق رضى الله عنه روى عنه البخارى بغير الواسطة فى الصلاة و﴿عاصم﴾ الثانى هو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمرو و ﴿ واقد ﴾ بكسرا قاف و بالمهملة أخوعاصم روى عن جده . قوله ﴿ يومنا ﴾ يعنى يوم النحر . فان قلت صح أن أفضل الأيام يوم عرفة . قلت المراد باليوم وقت أداء المناسك وهما في حكم شيء واحد و سبق بلطائف فى كتاب الحج . قوله ﴿ ثلاثاً ﴾ أى قاله ثلاثاً و ﴿ ويحكم ﴾

رقاب بَعْض

٦٣٨٤ أَرْمَاتُ اللّهُ عَنْ عَقَيْلُ عِنْ اللّهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا وَلَدْ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائَشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالُتْ مَا أُلَيْتُ عَنْ عُرَوَة عَنْ عَائَشَة رَضَى اللهُ عَنْها قَالُتْ مَا خُيْرَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّا خَتَارَ أَيْسَرَهُما مَا لَمْ يَأْثُمَ فَا انْتَقَمَ لَنفسه في شَيْء يُوْتَى إِلَيْه قَطّ حَتّى فاذا كَانَ الاَثْمُ كَانَ أَبْعَدُهُما مِنْهُ والله مَا أَنتَقَمَ لَنفسه في شَيْء يُوْتَى إِلَيْه قَطّ حَتّى فاذا كَانَ الاَثْمُ كَانَ أَبْعَدُهُما مِنْهُ والله مَا أَنتَقَمَ لَنفسه في شَيْء يُوْتَى إِلَيْه قَطْحَتّى ثَنْتَهُمُ للله

كلمة رحمة و ﴿ ويلكم ﴾ كلمة عذاب . قوله ﴿ مالم يأشم ﴾ فان قلت كيف يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما اشم قلت التخيير إن كان من الكفار فظاهر و إن كان من الله والمسلمين فمعناه مالم يؤد إلى اشم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها فان المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا يجوز وأماانتهاك حرمة الله فهوار تكاب ماحرمه الله تعالى وفيه الأخذ بالاسهل والحث على العفو والانتصار للدين وأنه يستحب للحكام التخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه و لا يهمل حق الله تعالى من في مناقب إقريش في صفة النبي صلى الله عليه و سلم . قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ هما ما الطيالسي و ﴿ ام أة ﴾ هي فاطمة المخزومية بالمعجمة و الزاي سرقت و ﴿ لو فاطمة ﴾ أي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم هي فاطمة المخزومية بالمعجمة و الزاي سرقت و ﴿ لو فاطمة ﴾ أي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم

لَقَطَعْتُ يَدُهَا

المَحْثُ قُول الله تَعَالَى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَفَى كُمْ يُقْطَعُ وَقَطَعُ وَقَطَعُ عَلَيْ مَنَ الكَفَّ وَقَالَ قَتَادَةُ فَى امْرَأَةً سَرَقَتْ فَقُطَعَتْ شَمَاهُا لَيْسَ إِلَّا

قوله (سعيد) هو البزاز بتشديد الزاى الأولى البغدادى و (من يحترى عليه ) أى يتجاسر بطريق الادلال و (حب بالكسر المحبوب و (أيم الله ) بالهمزة للوصل من في المناقب في باب أسامة . قوله (في كم تقطع ) قال الظاهرية لانصاب له تقطع في القليل والكثير . وقال أبو حنيفة في عشرة دراهم . وقال الشافعي : في ربع دينار من الذهب و (من الكف ) قال بعضهم من المرفق . وقيل : من المنكب و (الشمال ) بكسر الشين ضد الهمين و بفتحها ضد الجنوب و (قال ليس إلاذلك ) يعني لا تقطع بعد

٦٣٨٧ ذلك مَرْثُ عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْد عَنِ ابنِ شَهَابِ عَن عَمرة عَنْ عائشَةَ قالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تُقْطَعُ اليَّدُ في رُبُع دينار فَصاعداً تابَعَهُ عَبْدُ الرَّ حَمْنِ بنُ خالد وابنُ أَخِي الزُّهْرِي وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي حَرْثَ السَاعِيلُ ابْنَأْ يِهَا فِي مِن ابن وَهْبِ عَنْ يُونْسَ عِن ابن شَهَابٍ عَنْ عُرُوةً بن الزُّبير وَعَمْرَةَعَنْ عَائَشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبُع دينار حَرْثُنَا عَمْرَانَ بِنَ مَيْسَرَةً حَدِّثَنَا عَبْدُ الوَارِث حَدِّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْنَى عَنْ مُحَدّد بن عَبد الرَّحْمن الأنصاري عَنْ عَمْرَة بنت عَبد الرَّحْمن حَدَّثته أَنَّ عائشة رَضَى اللهُ عَنْها حَدَّ تَتْهُمْ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْطَعُ فِي رُبُع دينار حَرْثُ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هشام عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ تَنِي عَائشَةُ أَنَّ يَدُ السَّارِقِ لَمْ تَقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَنَ مَن مَجَنَّ حَجَفَة ٦٣٩١ أَوْتُرْس مِرْتُنَا عُمْانُ حَدَّثَنَا حُمِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

ذلك يمينها. قوله ﴿عبدالله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم و اللام و ﴿عمرة ﴾ بفتح المهملة و سكو ن الميم بنت عبدالرحمن و ﴿ تابعه ﴾ أى ابراهيم بن عبدالرحمن خالد الفهمى بفتح الفاء و ﴿ ابن أخى الزهرى ﴾ محمد بن عبدالله و ﴿ إسماعيل بن أبى أو يس ﴾ مصغر الأوس بالو او و المهملة و ﴿ ابن وهب ﴾ عبدالله و ﴿ عمر ان بن ميسرة ﴾ ضد الميمنة و ﴿ الحسين ﴾ أى ابن ذكو ان المعلم و ﴿ يحيى ﴾ بن أبى كثير ضد القليل و ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ بروى عن عمته عمرة قوله ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان الكوفى و ﴿ المجن ﴾ بكسر الميم و فتح الجيم و شدة به ميرة قوله ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان الكوفى و ﴿ المجن ﴾ بكسر الميم و فتح الجيم و شدة

عَائَشَةَ مَثْلَهُ عِرْثُنَا مُحَدِّبِنَ مُقَاتِلِ أَخْبِرَنَاعَبِدُ اللهَ أَخْبَرَنَا هشامُ بِنَعْرُوةَ عَنْ أَيِيه 7895 عَنْ عِائْشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنِي مِنْ حَجَفَة أَوْ تُرْسِ كُلُّ واحدمنهُما ذُو يَمَن . رَواهُ وَكَيْعُ وابنُ إِدْرِيسَ عَنْ هشام عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَدِّى يُوسُفُ بِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِ شَامُ بِنْ عُرُوةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنَ الْمَجَنَّ تُرْسِ أَوْ حَجَفَة وَكَانَ كُلُّ واحد منهُما ذا ثمنَ حَدِّتُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ بِنُ أَنَسَ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمْرَ عَنْ 7498 عَبْد الله بن عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَطَعَ في مِجَنَّ عَنْهُ ثَلاثَةُ دَرَاهُمَ . صَرْتُنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِع

النونو (الحجفة) بفتح المهملة والجيم والفاء النرس من الجلد والغالب أن ثمنه لا ينقص عن ربع دينار و حميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن الدوسي الكوفي و (أدني )أي أقل و (ذو ثمن )إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بماله ثمن ظاهر و في بعضها وكان كل واحدذا ثمن فلا بدمن تقدير ضمير الشأن في كان و (وكيع) بفتح الواو ابن إدريس عبد الله الأودي بالواو المهملة وهو مرسل لأنه لمير فع أسناده ولعله خلاف الاصطلاح المشهور في المرسلات و (محمد) هو ابن إسحاق بن يسار. قوله (ثارثة دراهم) فان قلت ما التوفيق بينه و بين الربع دينار. قلت كان الدينار في ذلك الوقت يساوي اثني عشر درهما وهو المناسب لما في نصاب الزكاة اذ عشرون مثقالا و ما ثتا درهم هما النصاب فربع الدينار يكون درهمين و نصفاً فلم يعتبر الكسر وقال ثلاثة دراهم وهذا أمر تقريبي. قوله (جويرية) مصغر الدينار يكون درهمين و نصفاً فلم يعتبر الكسر وقال ثلاثة دراهم وهذا أمر تقريبي. قوله (جويرية) مصغر

عِنِ ابنِ عَمَرَ قَالَ قَطَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثُهُ دَرِاهُم حَرْثُ مُسَدُّدُ حَدَّثَنا يَحْيَى عَن عَبِيدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَني نَافِعٌ عَن عَبْد اللهِ قَالَ ٦٣٩٧ قَطَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِم خَرْثَى إِبْراهِيمُ بنُ المُنذر حَدَّثَنا أَبُو ضَمْرَة حَدَّثَنا مُوسى بن عُقْبَة عن نافع أنَّ عَبْدَ اللهِ بن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَطَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَد سارِقٍ فَى مَجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةً ٦٣٩٨ دَراهُم . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعُ قِيمَتُهُ حَرَثُنَا مُوسَى ابن إسماعيلَ حَدَّثنا عَبْدُ الواحد حَدَّثنا الأعْمشُ قالَ سَمْعْتُ أَبا صالحِ قالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يُسْرِقَ البيضة فَتْقَطَعُ يَدُهُ وَيُسْرِقُ الْحُبْلَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ

١٣٩٩ لَ حَدُّ تَوْبَة السَّارِق صَرَتُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ تَنِي ابُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عِنِ ابِنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عِنِ ابِنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدُ امْرَأَة قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النبِّي

الجارية بالجيم ابن أسماء الضبعى و ﴿ أبو ضمرة ﴾ بفتح المعجمة و تسكمين الميم و بالراء أنس و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة و فيه جو از لعن غير المعين من العصاة و قيل يجوز

صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمْ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَهُمَا حَدَّنَا هِشَاءُ بِنُ مُحَمَّد الجُعْفِيُّ حَدَّ اَنَا هِشَاءُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَعْمَرْ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبادَةَ ابنِ الصَّامِت رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ بايعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم فَى رَهْطِ فَقَالَ أَبُايعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بالله شَيْئًا وَلَا تَشْرُولُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَولادَكُم ولا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوف فَهَنْ وَفَى تَأْتُوا بَهُمْ اللهُ فَلَنْ وَفَى تَأْتُوا بَهُمْ اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخِذَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةُ مَنْ اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخِذَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةُ مَنْ اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخِذَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةُ لَهُ وَطَهُورٌ وَمَنْ شَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَانْ شَاءَ عَقَرَ لَهُ . قالَ لَهُ وَمَنْ شَهَادُولُ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَذَيْهُ وَانْ شَاءَ عَقَرَ لَهُ مَا الله إِنْ السَّارَقُ بَعْدَد مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهِادَتُهُ وَكُلُّ مُحَدُود كَذَلِكَ إِنَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهِادَتُهُ وَكُلُّ مَعْدُود كَدَالِكَ إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَد مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكُلُّ مُحَدُود

لعن المعين أيضا قبل الحد . قوله ﴿ عبد الله الجعفى ﴾ بضم الجيم وسكون المهملة و بالفاء و ﴿ أبو ادريس ﴾ عائذ الله بالهمز بعد الا ًلف و بالمعجمة و ﴿ أخذ ﴾ بلفظ المجهول أى أخذ بذلك و ﴿ طهور ﴾ أى مطهر له مر فى أوائل كتاب الايمان . والحمد لله وحده

# كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة

قُوْلُ الله تَعَالَى إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فَى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافَ أَوْ يُنفُوا مَنَ الأَرْضِ صَرَبُنَ عَلَى بن عَبْد الله حَدَّثَنا الوَليدُ بن مُسْلَم حَدَّثَنا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّتَنا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنا الأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ عَلَيْ بن عَبْد الله حَدَّثَنَا الوَليدُ بن مُسْلَم حَدَّثَنا الأَوْرَاعِيُّ حَدَّثَني أَبُو قَلاَبَةَ الْجُرْمِي عَنْ أَنسَ رَضَى الله عَنهُ عَنهُ مَنْ فَعَدُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَنهُ الله الله الله المُؤْلِقَةُ المُؤْلِقَةُ الْفُولِي اللهُ عَنْ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ العَلَيْدُ اللهُ الل

## بسم الله الرحمر الرحيم اللهم صل على سيدنامجمد خير خلقك خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم

### كتاب المحاربين

ظاهر لفظ البخارى أنه يريد بالذين يحاربون الله ورسوله فى الآية الكريمة الكفار لاقطاع الطريق. وقال الجمهور: انهافى حق القطاع. وقال أبوحنيفة و مالك الامام على التخيير فيهما ، وقال الشافعى على التقسيم فان قتلوا قتلهم وان أخذوا المال أيضا صلبهم وإن أخذوا بلا قتل قطعهم وإن أخافوا السبيل فقط نفاهم والنفى عنده التغريب بالاخراج من البلد ونحوه وعند مالك الحبس فى بلد آخر وقال أبوحنيفة الحبس فى بلده وقيل انه ضد النفى . قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم بفاعل الاسلام الأموى و ﴿ الأوزاعى ﴾ بالواو والزاى و بالمهملة عبد الرحمن الشامى و ﴿ يحيى بن أبى

قَالَ قَدَمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَسُلّمَ نَفُرُ مِن عُكُل فَأْسَلُمُوا فَاجْتَو وُا المَدينَة فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبَلَ الصَّدَقَة فَيْشَرُبُوا مِنْ أَبُوالهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَنّحوا فَأَرَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتُهَا وَاسْتَأْقُوا فَبَعَثَ فَى آثَارِهُمْ فَأْتَى بَهِ مَ فَقَطَعَ أَيْدَيهُم فَا وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَبُهُمْ ثُمَّ لَمْ يُحسَمُهُم حَتَّى ماتُوا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرّدَّة حَتَّى وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَبُهُمْ ثُمَّ لَمْ يُحسَمُ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرّدَة حَتَّى الأَوْرِاعِينَ مَن أَهْلِ الرّدَة حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرّدَة عَنْ أَنِي قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعُرَنِينَ عَنْ أَبِي قَلْ بَعْ عَنْ أَنِي قَلْ بَهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَعَ الْعُرَنِينَ فَعَلَى عَنْ أَبِي قَلْ بَهَ عَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتَى ماتُوا وَمُ مَنّدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَعَلَعُ الْعُرَابِينَ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنّهِ وَاللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَالْعُولُولُوا عَلَيْهُ وَالْعُولُولُولُوا اللّهُ وَالْعُلَالِي اللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعُلَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

با بَ لَمْ يُسْقَ الْمُرْ تَدُّونَ الْحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا صَرَبُنَا مُوسَى بَنْ ١٤٠٣

كثير ﴾ ضد القليل الطائى و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبدالله الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بها و ﴿ عكل ﴾ بضم المهملة و تسكين الكاف و باللام قبيلة و ﴿ اجتووا ﴾ من الاجتواء بالجيم والواو أى كرهوا الاقامة بها لسقم أصابهم واستدل الممالكية به على طهارة بول ما يؤكل لحمه ورو ثه وأجيب بأن شربهم كان للتداوى و ﴿ استاقوا ﴾ أى طردوا الابل لأنفسهم و ﴿ سمل ﴾ أى فقأها وأذهب ما فيها و ﴿ لم يحسمهم ﴾ بالمهملتين يقال حسم العرق كواه بالنار لينقطع دمه من الحديث من اراً في آخر الوضوء . قوله ﴿ محمد البن الصلت ﴾ بفتح المهملة وإسكان اللام و بالفوقانية أبو يعلى كيرضي من العلو بالمهملة الفارسي و ﴿ العرنيين ﴾ منسوب إلى عرينة بضم المهملة و فتح الراء و سكون التحتانية و بالنون قبيلة . فان قلت سبق و ﴿ العرنيين ﴾ منسوب إلى عرينة بضم المهملة و فتح الراء و سكون التحتانية و بالنون قبيلة . فان قلت سبق و أنها أنهم من عكل قلت كانوا منهما مرفى المغازي أن أناسامن عكل و عرينة كذاو كذاو إنما لم يحسمهم

إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْ قَلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمَ رَهُ هُلَّ مِنْ مُحْكَلَ عَلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فَى الصَّفَّة فَاجْتَوُوا الْمَدينَة فَقَالُوا يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا أَجُدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بابل رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا تَوْهُ هَا قَشَر بُوا مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ فَبَعَثُ وَقَتْلُوا الزَّاعِي واسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَتَى النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثارِهُم فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُحتَى أَلُقُوا فِي الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُعُوا وَقَتَلُوا فَي الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا وَقَتَلُوا وَقَلَعُ أَيْدِيهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أَلْقُوا فِي الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قَلَا بَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وحارَبُو اللّهَ وَرَسُولَهُ حَتَى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قَلَا بَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وحارَبُو اللّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا يَوْدَ فَي اللّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ مَنْ مَا يُولُ اللّهَ مَا يَوْدَ فَي اللّهُ وَلَا بَهُ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وحارَبُو اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعَلَقُوا وَعَلَوْهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْوَلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ وَقَلَوْهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلَوْلُولُولُوا وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُوا وَلَوْلُولُهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّ

البَّ سَمْرِ النبِي صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَعْيْنَ الْحُارِبِينَ صَرَّتُ قَتَيْبَةُ بِنُ الْحُارِبِينَ صَرَّتُ قَتَيْبَةُ بِنُ الْحُارِبِينَ صَرَّتُ قَتَيْبَةُ بِنُ الْحَارِبِينَ صَرَّتُ قَتَيْبَةُ بِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

لأنهم كانوا كفاراً. قوله (الصفة) هي سقيفة في مسجد الذي صلى الله عليه وسلم كانت مسكن الغرباء والفقراء والمهاجرين و (ابغنا) أي اطلب لنا وأبغاه الشيء طلبه له أو أعانه على طلبه و (الرسل) بكسر الراء وسكون المهملة اللبن و (إبل رسول الله صلى الله عليه و لله و كقول الحليفة أمير المؤمنين يرسم لك بكذا أو هو من باب الالتفات. فان قلت سبق آنفاً أنه إبل الصدقة قلت كانوا مختلطين واسم الراعي يسار ضد الهين و (الذود) بفتح المعجمة من الابل مابين الثلاث إلى العشرة و (الصريخ) بفتح المهملة و كسر الراء و بالمعجمة المستغيث وهو من الاضداد إذ جاء بمعنى المغيث أيضا و (الطلب) جمع الطالب و (ترجل) بلفظ الماضي من الترجل بالراء و الجيم و هو المغيث أيضا و (الطلب) جمع الطالب و (ترجل) بلفظ الماضي من الترجل بالراء و الجيم و هو

عُكُل أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكُل قَدَهُ وَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمُ النبي فَكُل قَدهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلْقَاحِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالهما وَأَلْبانِها فَشَر بُواحَى إِذَا بَرَوُ ا قَتَلُوا الرَّاعَى واسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النبي صَملَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غُدُوةً فَبَعَثُ النبي صَملَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غُدُوةً فَبَعَثُ الطّالب في إِثْرِهمْ فَمَا ارْتَفَعَ النّهَارُ حتى جيء بهمْ فأَمَر بهم فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَرَ أَعْينَهُمْ فَأَلْقُوا بِالحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقُونَ فَلَا يُسْقُونَ وَقَلَى الله قَوْل وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بِعَدَ ايمانِهمْ وَحَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ

الله عَنْ عُبَيْد الله بن عُمَرَ عَنْ خُبَيْب بنِ عَبْد الرَّ حَمْنَ عَنْ حَفْصِ بنِ عاصِمٍ الله عَنْ عَنْ حَفْصِ بنِ عاصِمٍ

الار تفاع و (ماسقو اللائم كفار وقيل ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك و لانهى عن سقيهم قال المهلب: يحتمل أن يكون ترك سقيهم عقوبة لحم لما جازوا ستى اللبن بالكفر. قوله (لقاح) بكسر اللام وبالقاف و المهملة جمع اللقحة وهى الناقة الحلوب و (سمر) مخففة ومشددة أى كلها مسامير و (الحرة) بالفتح الأرض ذات الحجارة السود وكانت قصتهم قبل نزول الحدود والنهى عن المثلة وقيل ليس منسوخا و إنما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل قصاصا وقيل النهى عنها نهى تنزيه. قوله (محمد) قال الغسانى: قال الأصيلي هو ابن مقاتل وقال القابسي بالقاف والموحدة والمهملة هو ابن سلام والأول هو الصواب. قوله (خبيب) مصغر الخب بالمعجمة والموحدة المشددة و (حفص) بالمهملتين وإضافة الظل إلى الله سبحانه و تعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيق هو منزه عنه لأنه من خواص الأجسام أو ثمة محذوف أى ظل عرشه وقيل المراد منه الكنف من

المكاره فى ذلك الموقف الذى دنت الشمس منهم واشتد عليهم الحر وأخذهم العرق يقال فلان فى ضل فلان أى كنفه وحمايته و ﴿ العادل ﴾ أى الواضع كلشى، فى موضعه وقال ﴿ شاب ﴾ ولم يقل رجل لأن العبادة فى الشباب أشق وأشد لغلبة الشهوات وفى خلاء إذ لا يكون ثمة شائبة الرياء ، فان قلت العين لا تفيض بل الدمع قلت أسند الفيض اليها مبالغة كقوله تعالى «ترى أعينهم تفيض من الدمع» و ﴿ فى الله ﴾ أى بسببه كما ورد فى النفس المؤمنة مائة إبل أى بسببها أى لا تكون المحبة لغرض دنيوى و ﴿ تحابا ﴾ هو نحو تباعدا لا نخو تجاهلا و ﴿ ذات منصب ﴾ أى حسب و نسب و خصصها بالذكر لكثرة الرغبة فيها و ﴿ لا تعلم ﴾ المين لمبالغته فى الاسرار وهذا فى صدقة التطوع وفى الحديث شرائف اللطائف ذكر ناها فى الصلاة فى باب من جلس فى المسجد لا بدلك من مطالعتها . قوله ﴿ محمد بن أبى بكر ﴾ المقدى بلفظ المفعول فى باب من جلس فى المسجد لا بدلك من مطالعتها . قوله ﴿ محمد بن أبى بكر ﴾ المقدى بلفظ المفعول يروى عن عمه عمر المقدى و ﴿ خليفة ﴾ بفتح المعجمة و بالفاء ابن خياط من خياطة الثوب العصفرى في جه و ﴿ ما بين لحيه ﴾ لسانه وأكثر بلاء الانسان من قبل هذين العضوين فن سلم من إضررهما فقد في جه و ﴿ ما بين لحيه ﴾ لسانه وأكثر بلاء الانسان من قبل هذين العضوين فن سلم من إضررهما فقد في جه و ﴿ ما بين لحيه ﴾ لسانه وأكثر بلاء الانسان من قبل هذين العضوين فن سلم من إضررهما فقد

رجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

الشُّم الزُّنَاة قَوْلُ الله تَعالَى وَلا يزَنُونَ وَلا تَقْرَبُوا الزَّنا إِنَّهُ كَانَ فاحشةً وَساءَ سَبِيلًا . أُخْبِرَنا داوُدُ بنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنادَةَ أَخْبِرَنا أنس قال لأحد ثنَّ كُم حديثًا لا يُحدث كموه أحد بعدى سَمعته من النَّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَعْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قالَ من أَشْرِ اطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العلْمُ وَيَظْهَرَ الجَهْلُ وَيُشْرَبَ الخَبْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقَلَّ الرِّجالُ وَيَكْثُرُ النِّساءُ حَتَّى يَكُونَ للْخَمْسِينَ امْرَأَةً الفَّتْمُ الْواحدُ صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ ابنُ الْمُنَى أَخْـ بَرَنا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا الفُضَيْلُ بنُ غَزُوانَ عنْ عَكْرِمَةَ عَن ابن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يَزْني العَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ

سلم من العذاب و مر الحديث في الرقائق ﴿ باب إثم الزنا ﴾ فانقلت ما وجه تعلق هذا الباب بالكتاب قلت ارتكاب ما حرم الله تعالى هو داخل في محاربة الله ورسوله. قوله ﴿ داود ﴾ بالواو ابن أبى شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى البصرى مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. قوله ﴿ بعدى ﴾ وذلك لأنه آخر من بقي من الصحابة بالبصرة و ﴿ الاشراط ﴾ العلامات و ﴿ يشرب الحزر ﴾ أي شربا فاشيا بلا مبالاة و ﴿ القيم ﴾ أي الذي يقوم بأمرهن و يتولى مصالحهن و في بعض الروايات أربعون امرأة و لا منافاة بينهما إذ ذكر القليل لا ينفي الكثير لأنه مفهوم العدد. قوله ﴿ الفضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي و بالواو مر الحديث قريباً و بعيداً مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاي و بالواو مر الحديث قريباً و بعيداً

حينَ يَشْرَبُ وهُوَ مُؤْمِنُ وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عَكْرَمَهُ قُلْتُ لابن عَبَّاس كَيْفَ أِبْنَ عُ الايمانُ منهُ قالَ لَهَذا وشَبَّكَ بَيْنَ أَصابعه ثُمَّ أَخْرَجَها فانْ تابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ صَرْتُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِعِنْ ذَكُو انَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ لا يَزْنِي الزَّانِي حينَ يَرْنِي وهُو مُقْ مَنْ وَلا يَسْرِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْ مِنْ وَلاَ يَشْرَبُ حَيْنَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنَ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةً بَعْدُ صَرَّتُنَا عَمْرُو بِنَ عَلَى حَدَّثَنَا يَحِي حَدَّثَنَا سُفْيِانُ قَالَ حَدَّتَني مَنْصُورٌ وَسُلَيْانُ عَن أَبِي وَائل عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لله نَدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَنَّى قَالَ أَنْ تَقْتَلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَى وَاصْلُ عَنْ أَبِي

قوله ﴿ ذكوان ﴾ بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالواو أبو صالح و ﴿ التوبة معروضة على فاعلها بعد ذلك ﴾ يعنى باب التوبة مفتوح عليهم بعد فعلها . قوله ﴿ عمروبن على بن بحر ﴾ ضد البر ابن كثير بفتح الكاف و كسر النون و سكون التحتانية وبالزاى و ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ سفيان ﴾ أى الثورى و ﴿ منصور ﴾ أى ابن المعتمر و ﴿ سليمان ﴾ أى الأعمش و ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمز بعد الألف شقيق بفتح المعجمة و كسر القاف الأولى و ﴿ أبو ميسرة ﴾ ضد الميمنة عمرو بن شرحبيل بضم المعجمة و فتح الراء و سكون المهملة و كسر الموحدة وإسكان التحتانية الهمدانى و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن مسعود و ﴿ أجل ﴾ بفتح اللام أى من أجل . فان قلت القتل أعظم سواء كان من أجل أم لا قلت

وائل عن عَبْد الله قُلْتُ يَارُسُولَ الله مثلَهُ قَالَ عَمْرُو فَذَكُرْتُهُ لَعَبْد الَّرْحَمٰن وكانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمِشُ وَمَنْصُورٍ وواصلِ عَنْ أَبِي وائلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ دَعْهُ دَعُهُ

مِ اللهِ عَنْ رَجْمِ الْمُحْصَنِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنِي بِأُخْتِهِ حَدَّدُهُ حَدَّدُ الزَّانِي وَمَا الْمُحْتَ السَّعْبَيِّ يَحَدَّثُ عَنْ ١٤١٠ عَلَى وَضَى اللَّهُ عَنْ عَنْ ١٤١٠ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجْمِ المُرْأَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةُ وَقَالَ قَدْ رَجْمَتُهَا بِسُنَّةً رَسُولِ اللهِ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجْمِ المُرْأَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةُ وَقَالَ قَدْ رَجْمَتُهَا بِسُنَّةً رَسُولِ الله

شرطا اعتبار المفهوم أن لا يكون خارجا مخرج الغالب وهم كانوا يفعلون كذلك غالبا و ﴿ الحليلة ﴾ بفتح المهملة الزوجة و إبماكان أعظم لا أن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره فهن لم يراع حقه فذنبه متضاعف لجمعه بين الزنا والحيانة للجار الذي وصي الله تعالى بحفظه. قوله ﴿ واصل ﴾ بكسر المهملة ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون الأسدى و ﴿ عمرو ﴾ أي ابن على الراوي و ﴿ عبد الله ﴾ أي ابن مهدى و ﴿ دعه ﴾ أي اترك هذا الاسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل وعبد الله وحاصله أن أبا وائل ان كان قد روى كثيراً عن عبد الله فان الحديث لم يروه عنه. فان قلت كيف جاز الطعن عليه وقد ثبت روايته عنه كثيرا قلت لم يطعن عليه لكنه أراد ترجيح طريق الواسطة الموافقة للا كثرين. قوله ﴿ المحصن ﴾ بفتح الصاد و كسرها أي المتزوج والمراد به من جامع في نكاح صحيح وقال الحسن: أي البصري و ﴿ سلمة ﴾ بفتحتين ابن كهيل مصغر السكهل و ﴿ الشعبي ﴾ بفتح المعجمة و بالراء الهمدانية يوم الحيس ورجمها يوم الجمعة فقيل له أجمعت بين حدين عليها شراحة بضم المعجمة و بالراء الهمدانية يوم الحيس ورجمها يوم الجمعة فقيل له أجمعت بين حدين عليها الزاني شيخاً ثبياً لا شاباً ثبياً و الظاهرية قالوا به مطلقاً وقال الخازى بالمهملة والزاي لم تثبت الائمة الزاني شيخاً ثبياً لا شاباً ثبياً و الظاهرية قالوا به مطلقاً وقال الخازى بالمهملة والزاي لم تثبت الائمة المعاع الشعي من على وقيل للدارقطني شمع الشعي من على وقيل للدارقطنية وقيل للدارقطنية وسلم وقيل للدارقطني المهملة والمه وقيل للدارقطنية وقيل للدارقطني شمع الشعي من على قال سمع منه عرفاه من على قال سمع منه عرفاه المؤلفة والواكم المحالية المؤلفة والواكم المؤلفة المؤلفة والواكم المؤلفة المؤلفة والواكم المؤلفة المؤلفة والواكم المؤلفة والواكم المؤلفة والواكم الشعر المؤلفة والواكم المؤلفة والوكم المؤلفة والمؤلفة وا

الله بَن أَي أَوْفَى هُل رَجَم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالُتُ عَبْدَ الله بَن أَي أَوْفَى هُل رَجَم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ نَعْم قُلْتُ قَبْلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ نَعْم قُلْتُ قَبْلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الله عَبْدُ الله الله عَدْ الله عَبْدُ الله أَدْرى مِرْشُلُ مُحَدَّدُ بُن مُقاتِل أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَدْرى مِرْشُلُ مُحَدَّدُ بُن مُقاتِل أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَدْرى مِرْشُلُ مَن أَبُو سَلَمَة بنُ عَبْدَ الرَّهُ مَن عَن جابِر أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن ابن شَهِاب قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَة بنُ عَبْدَ الرَّهُ مَن عَن جابِر ابن عَبْدُ الله الأَنْصَارِيّ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَدُ وَنَى فَشَهِ دَعَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهادات فَأَمَرَ به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَدُ وَسَلَّم فَدُ وَسَلَّم فَرُجُم وَكَانَ قَدْ أُحْصَنَ

إ حد المجنونُ و المجنونُ و المجنونُ أَمَا عَلَيْ الْعَمَرَ أَمَا عَلَيْتَ أَنَّ القَلَمَ

﴿إسحاق﴾ قال الكلاباذي ابن شاهين بالمعجمة وكسر الهاء وإسكان التحتانية وبالنون الواسطي سمع خالد بن عبد الله الطحان و ﴿الشيباني﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة سليمانأ بو إسحاق و ﴿عبد الله ﴾بن أ في أو في بلفظ الأفعل من الوفاء و ﴿سورة النور﴾ الغرض منها «الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة» يعني هو ناسخ لحكم الآية أم لا . قوله ﴿رجلا﴾ هو ماعز و هو بكسر المهملة و بالزاي ابن مالك الا سلبي و ﴿شهد على نفسه ﴾ أي أقر واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات فقال مالك والشافعي يكني مرة واحدة بدليل ماقاله صلى الله عليه وسلم اغد يأ نيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولحديث الغامدية بالمعجمة وكسر الميم وبالمهملة أن الانسان لا يصر على الاقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقاً إلى سقوط الاثم بالتوبة فأراد تحقيق الأمر ولهذا توقف بعدالرابعة أيضاً فقال أبك جنون و نحوه وقال أبو حنيفة وأحد لا يثبت حتى يقر أربعاً و ﴿أحصن ﴾ بالمعروف والمجهول . قوله ﴿قال على ﴾ رضى الله وأحمد لا يثبت حتى يقر أربعاً و ﴿أحصن ﴾ بالمعروف والمجهول . قوله ﴿قال على ﴾ رضى الله وأحمد لا يثبت حتى يقر أربعاً و ﴿أحصن ﴾ بالمعروف والمجهول . قوله ﴿قال على ﴾ رضى الله وأحمد لا يثبت حتى يقر أربعاً و ﴿أحصن ﴾ بالمعروف والمجهول . قوله ﴿قال على ﴾ رضى الله وأحمد لا يثبت حتى يقر أربعاً و ﴿أحصن ﴾ بالمعروف والمجهول . قوله ﴿قال على ﴾ رضى الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله والمها الله والمها والمه والمها والم

رُفعَ عَنِ الْجَنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدُرِكَ وَعَنِ النَّامِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ حَرْثُ يَحْيى بنُ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابن شهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُـولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَهُوَ فَى الْمَسْجِد فَنـاداهُ فَقَالَ يارَسُولَ الله إنَّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّات فَلَكَّ شَهِدَ عَلَى نَفْسه أَرْبَعَ شَهِادات دَعَاهُ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نعم فقالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابنُ شهابِ فَأَخْبَرَ فَي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدالله قالَ فَكُنْتُ فيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْناهُ بِالْصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْـهُ الحجارة هرب فأدر كناه بالحرة فرجمناه

العاهر الحَجُرُ مَرْثُنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّتَنا اللَّيْثُ عن ابن شهاب ١٤١٤

تعالى عنه. مر على على رضى الله عنه بمجنونة زنت وقدأ مر عمر برجمها فردها على وقال لعمر ذلك فخلى عنها و ﴿ يدرك ﴾ أى يبلغ. قوله ﴿ من سمع ﴾ قيل يشبه أن يكونذلك هو أبو سلمة لما صرح باسمه فى الروايات الأخر و ﴿ المصلى ﴾ أى مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد و ﴿ أذلقته ﴾ بالمعجمة والقاف أى أقلقته وأصابته بحدها و ﴿ الحرة ﴾ أرض ذات حجارة سود و ﴿ المدينة ﴾ بين حرتين وفيه أن الامام يسأل عن شروط الرجم والتعريض للمقر بالدفع عن نفسه و جواز استتابة الامام في إقامة الحد و فيه أن مصلى الأعياد و الجنائز ليس له حكم المسجد وأنه بمجرد الهرب لا يسقط الحد

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ وَابِنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدُ بَن زَمْعَةَ الوَلَدُ لَلْفَرَاشِ وَاحْتَجِي مِنْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ عَرَّمَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ لَفُرَاشِ وللعاهر الحَجَرُ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ للفُرَاشِ وللعاهر الحَجَرُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ للفُرَاشِ وللعاهر الحَجَرُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الوَلَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الولَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الولّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الولّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بَ الرَّجْمِ فِي البَلاطِ مَرْمَعُ الْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ حَدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنُ عَثْمَانَ حَدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنُ عَثْلَا عَنْ اللهُ عَنْ مُلَا أَلَى عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَثِي عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَثِي عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهُودِي وَيَهُودِيّية قَدْ أَحَد ثَا جَمِيعًا فَقَالَ مَسُولُ الله صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهُودِي وَيَهُودِيّية قَدْ أَحَد ثَا جَمِيعًا فَقَالَ مَمْ مَا تَجَدُونَ فِي كَتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمُ الوَجْهِ وِالنّاجِيمَةِ قَالَ مَعْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنّافِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنّافِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنّافِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا تَجْدُونَ فِي كَتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمُ اللهُ جُهِ والنَّجْبِيهَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا تَجْدُونَ فِي كَتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمُ اللهُ جُهِ والنَّجْبِيهَ قَالَ

وقال ابن بطال: إذار جمع عن إقراره فقال الشافعي وأحمد والكوفيون يترك و لا يحد. قوله (سعد ) أى ابن أبي وقاص و (ابن زمعة ) بفتح الزاى والميم وقيل بسكونها وبالمهملة اسمه عبدالحراختلفوا في ابن أمة زمعة فقال سعد هو ابن أخي وقال عبد هو أخي و (سودة ) بفتح المهملتين أم المؤمنين بنت زمعة وقال لها احتجى تورعا لشبه ذلك الابن بعتبة ابن أبي وقاص مر مراراً و (لعاهر ) أى الزاني الحجر أى الرجم وقيل المراد الخيبة والحرمان و إلالزم أن يرجم كل الزناة . قوله (محمد بن زياد ) بكسر الزاى و خفة التحتانية الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة . قوله (البلاط ) بفتح الموحدة وقيل بكسرها موضع بين مسجده صلى الله عليه وسلم والسوق والأرض المستوية والأرض المفروشية بالحجارة ونفس الحجارة و (خالد بن خلد ) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما وبالمهملة القطواني بالمهالة والواو والنون روى عنه البخاري بلاو اسطة في العلم وغيره و (سلمان ) هوا بن بلال

عَبْدُ الله بنُ سَلَامِ ادْعُهُمْ يَارَسُولَ الله بِالتَّوْرِاةِ فَأْتَى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةُ الَّهُ بنُ سَلَامِ ارْفَعْ يَدَكَ فَاذَا آيةُ آيَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَاذَا آيةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَرْفَعْ يَدَكَ فَاذَا آيةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَرُجَمَا قَالَ ابنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَرُجَمَا قَالَ ابنُ عُمَرَ فَرُجُما عَنْدَ البلاط فَرَأَيْتُ البَهُودي الجَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَرُجَما قَالَ ابنُ عُمَرَ فَرُجُما عَنْدَ البلاط فَرَأَيْتُ البَهُودي الجَنْ عَلَيْهُا

مِ مَدْ عَنِ الزَّهُ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى شَهِدَ

قوله ﴿ أَحَدُثا ﴾ أى زنيا من أحدث إذا زناو أحدثوا من الاحداث وهو الايذاء و ﴿ التحميم ﴾ تسخيم الوجه بالحم أى تسويده بالفحم و ﴿ التحبيه ﴾ بسكون الجيم و بالموحدة من باب التفعلة الاركاب معكوساً فى المشارق و يخالف بين و جوههما و قيل أن يحمل الزانيان على حمار يقابل أنفسهما و يطاف بهما و ﴿ عبدالله بنسلام ﴾ بتخفيف اللام و ﴿ أحنى ﴾ بالمهملة يقال حنت على ولدها حنواً عطفت كا حنت و بالجيم و الهمز يقال جناعليه و ﴿ أجناً ﴾ إذا أكب يعنى أكب عليها يقيها من الحجارة و فيه و جوب الحد على الكافرو أنه مخاطب بالفروع و أماسؤ اله صلى التعمليه وسلم فلم يكن لقليدهم و لا لمعرفة الحكم فيهم و إنما ألزمهم بما يعتقدونه فى كتبهم و قيل هماماكانا محصنين لأن الاسلام شرط الاحصان بل كان ذلك منه صلى الله عليه و سلم تنفيذاً في كم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم السابق إذ كان عليه العمل به مالم ينسخ مر قبيل فضائل الصحابة . فإن قلت مافائدة ذكر البلاط و المواضع كلها على السواء قلت به مالم ينسخ مر قبيل فضائل الصحابة . فإن المواضع المبلطة لم تحفر غالباً أو أن الرجم يجوز فى الابنية و لا يختص بالمصلى و نحوه مما هو خارج المدينة . قوله ﴿ أسلم ﴾ بلفظ الماضى قبيلة فان قلت ما بالحد متيقن لاسها يختص بالمصلى و نحوه مماهو خارج المدينة . قوله ﴿ أسلم ﴾ بلفظ الماضى قبيلة فان قلت ما بالحد متيقن لاسها بالتوبة و هي مسقطة للاثم وأصر على الاقرار و اختار الرجم . قلت سقوط الاثم بالحد متيقن لاسها بالتوبة و هي مسقطة للاثم وأصر على الاقرار و اختار الرجم . قلت سقوط الاثم بالحد متيقن لاسها بالتوبة و هي مسقطة للاثم وأصر على الاقرار و اختار الرجم . قلت سقوط الاثم بالحد متيقن لاسها

عَلَى نَفْسه أَرْبَعَ مَرَّات قالَ لَهُ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبَكَ جُنونٌ قالَ لا قالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتَهُ الحَجَارَةُ فَرَّ فَأَدُر كَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُونْس وَابِنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ

ا مَنْ أَصَابَ ذَنْباً دُونَ الْحَدُّ فَأَخْبَرَ الْامامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهُ بَعْدَ التُّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًّا قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابنُ جُرَيْجِ وَلَمْ يُعَاقِبِ الذَّى جامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ يُعاقبْ عُمَرُ صاحبَ الظَّني وَفيه ٦٤١٨ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابنِ مَسْعُود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا قُتَيْبَةً حَدَّ تَنَا اللَّيْثُ عَن ابن شهاب عَن حُميد بن عَبد الرَّحْمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ

إذاكان بأمره صلى الله عليه وسلم وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا فأر ادحصو ل البراءة يقيناً وفيه أنه يصلى على المقتولين بالحدود ﴿ باب من أصاب ذنبا دون الحد ﴾ أى ذنباً لاحدله نحو القبلة و الغمزة وفيه إشعارأن ماله حد بخلاف ذلك وغرضهأن الصغيرة بالتوبة تسقط عنه وبالتعرير وليس للامام الاعتراض عليه بليريده بخلاف الكبيرة. وقال ابن المنذر قال الشافعي إذا تاب قبلأن يقام عليه الحد سقط عنه و ﴿ مستفتياً ﴾ في بعضها مستعتبا من الاستعتاب و هو طلب الرضا و طلب إزالة العتب قوله ﴿ لم يعاقبه ﴾ أي منأصاب ذنبا لاحد عليه و تاب وقيل يعني المحترف المجامع في نهار رمضان و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبد الملك . قوله ﴿ عمر ﴾ وذلك أن جابر الأسدى كان محرماو اصطاد ظبيا فأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالجزاء ولم يعاقبه عليه رواه البيهتي و ﴿ أَبُوعُمَانَ ﴾ هو عبد الرحمن النهدي بفتح النونوحديثه مر في مواقيت الصلاة و هو أن رجلا أصاب من امرأة قبله

عُنْــهُ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمْضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ هُلُ يَجِدُ رَقبة قَالَ لَا قَالَ هُلُ تَسْتَطِيعُ صِيامُ شَهْرِينِ قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعِم ستَّينَ مسكينًا وَقَالَ اللَّيثُ عَنْ عَمْرِو بنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القاسمِ عَنْ مُحَدَّد بنِ جَعْفَرِ بنِ الزُّيشِ عَنْ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّيشِ عَنْ عائشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الْمُسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ مِمْ ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَ أَتِي فِي رَمْضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَاعِنْدِي شَيْءَ جُلَسَ وَ أَتَاهُ إِنْسَانَ يَسُوقَ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا أُدْرِي مَاهُوَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَـالَ أَيْنَ الْمُحْتَرَقَ فَقَـالَ هَا انَّاذًا قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَـدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحُوجَ مِني مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَدِيثُ الأُوَّلُ ابْيَنَ

المَا الْمُعْنَى إِذَا أَقُرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلاهِ الْمِ أَنْ يَسْتُرَعَلَيْهِ ضَرَّى ١٤١٩ عَبْدُ الفَدُّوسِ بِنُ مُحَمَّدُ حَدَّ تَنِي عَمْرُو بِنُ عاصِمِ الْكَلابِيُّ حَدَّ تَنَاهَمًّامُ بِنُ يَحِيى

فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم فنزل أقم الصلاة الآية و ﴿عمرو﴾ ابن الحارث المصرى و ﴿عبدالرحمن﴾ ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه و ﴿محمد بن جعفر ﴾ ابن الزبير بن العوام سمع ابن عمه عباد بفتح المهملة و شدة الموحدة ابن عبدالله بن الزبير . قوله ﴿ تصدق ﴾ فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو

حَدَّ أَنَا إِسْحَاقُ بِنُ عَبْدِ الله بِنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنِي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقُهُ عَلَى قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسَّلاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ أَلِيسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنا قَالَ يَعْمُ قَالَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَدْ عَفَر لَكَ ذَنْكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ الله قَالَ الله قَالَ الله قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَانَ الله قَالَ قَالَ عَدْ عَفَر لَكَ ذَنْكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ

إِلَّ مَنْ مُحَدَّد الجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهُ بُنُ جَرِير حَدَّثَناأَ بِي قَالَ سَمْعَتُ يَعْلَى بنَ حَكَيمِ الله بنُ مُحَدَّد الجُعْفِیُّ حَدَّثَنا وَهُ بنُ جَرِير حَدَّثَناأَ بِي قَالَ سَمْعَتُ يَعْلَى بنَ حَكَيمِ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ لَكَ أَتَى مَاعِزُ بنُ مَالكِ النَّبِيَّ عَنْ عَكْرَمَة عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنْهُمَا قَالَ لَكَ أَتَى مَاعِزُ بنُ مَالكِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ

الله قالَ أَنكُتُهَا لاَ يَكُني قالَ فَعنْدَ ذٰلِكَ أَمَلَ برَجْمِهِ

بعد الاعتاق والصيام ومر مراراً، قوله ﴿عبدالقدوس﴾ ابن محمد البصرى العطار لم يتقدم ذكره و ﴿عمر بنعاصم الكلابي ﴾ بكسر الكاف جمع كلب و ﴿أصبت حدا ﴾ أى فعلت فعلا يو جب الحدو ﴿أو قال حد ﴾ شكمن الراوى و قالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا «إن الحسنات يذهبن السيئات » و إنما ستر لأن الكشف ضرب من التجسس وهو حرام. قوله ﴿يعلى ﴾ بوزن يرضى من العلو بالمهملة ابن حكيم بفتح المهملة و بالكاف و ﴿عكرمة ﴾ بكسر المهملة و الراء و ﴿ماعز ﴾ بكسر

1737

المَام المُقرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ مَرْثَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرِ قَالَ المَام المُقرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ مَرْثَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّ تَنِي اللَّيْثُ حَدَّ تَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ خالد عن ابن شهاب عن ابن المُسيَّب وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ رَجُلُ مَن النَّاس وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَناداهُ يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنْيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشَقَّ وَجْهِـ الَّذِي أَعْرَضَ قَبَلَهُ فَقَالَ يارَسُولَ الله إِنِّي زَنْيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ خَفَاء لِشِّقَ وَجِه النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَض عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسه أَرْبَعَ شَهادات دَعاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبكَ جُنُونَ قَالَ لا يَارَسُولَ الله فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعْم يَا رَسُـولَ الله قَالَ اذْهُبُوا فَارْجُمُوهُ قَالَابِنُشهابِ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمَعَ جابِّرًا قَالَ فَكُنْتُ فَيَمَنْ رَجَّمُهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَا ۚ أَذْلَقَتُهُ الحجارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ

المهملة والزاى و ﴿ لا يكنى ﴾ أى صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكناية و فيه جو از تلقين المقر فى الحدود إذ لفظ الزنايقع على نظر العين و نحوه قوله ﴿ سعيد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء . فان قلت مافائدة من الناس . قلت بيان أنه ماكان من الأكابر والمشهورين وأمافائدة يريد نفسه فلعله البيان أنه لم يكن مستفتياً من جهة الغير مسنداً إلى نفسه على جهة التعرض كما هو عادة المستثنى للغير و ﴿ تنحى ﴾ أى بعد الرجل للجانب الذي أعرض عنه مقابلا له و ﴿ قبله ﴾ بكسر القاف أى مقابله و معاينا له و ﴿ من سمع ﴾ قيل انه أبو سلمة و ﴿ جَز ﴾ بالجيم و الزاى عدا و ﴿ قبله ﴾ بكسر القاف أى مقابله و معاينا له و ﴿ من سمع ﴾ قيل انه أبو سلمة و ﴿ جَز ﴾ بالجيم و الزاى عدا

الاعْترَاف بالزِّنا حَرَثُ عَلَّى بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفِيانُ قَالَ جَفظناهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللهَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بَن خالد قَالَا كُنَّا عَنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْت بَيْنَا بَكِتَابِ اللَّهَ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَقْضَ بِيَنَا بَكِتَابِ الله وَأَذَن لى قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِه فَافْتَدْيتُ مِنْهُ بَمَاتَة شاة وَخادِم ثُم سَأَلْتُ رِجالًا مِنْ أَهْـلِ العِـلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مائلة وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأْتُهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي نَفْسي بيده لأَقْضِينَ بِينَـكُمَا بكتاب الله جَلَّ ذكرُهُ المائَّةُ شاة وَالخادمُ رَدُّ وَعَلَى ابْنكَ جَلْدُ مَا نَهَ وَ تَغْرِيبُ عَامِ وَاغْدُيا أُنيَسُ عَلَى امْرَأَة هٰدِدا فَأَنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها فَغَدا عَلَيْها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها قُلْتُ لَسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابني الرَّجْم

وأشرع. قوله ﴿ عبيدالله ﴾ هو ابن عبدالله بن عتبة بسكون الفوقانية و ﴿ زيد بن خالد ﴾ بضم الجيم و فتح الهاء و بالنون و ﴿ أنشدك ﴾ بضم الشين ﴿ إلا قضيت ﴾ بافظ الاستثناء أى ماأطلب منك إلا القضاء بحكم الله . قال سيبويه : معنى أنشدك إلا فعلت أى ماأطلب منك إلا فعلك و ﴿ ائذن لى ﴾ أى فى التكلم و هذا من جملة كلام الرجل لا الخصم و ﴿ العسيف ﴾ بفتح المهملة الأولى الأجير . فان قلت تقدم فى الصلح بدل خادم وليدة قلت الخادم يطلق على الذكر والأثنى و ﴿ المائة شاة ﴾ هو على مذهب الكوفيين فان قلت إقرار الأب عليه لا يقبل . قلت هو إفتاء جو اب لاستفتائه أى إن كان ابنك زنى و هو بكر فعليه كذا و ﴿ أنيس ﴾ مصغر الأنس بالنون و المهملة و هو ابن الصحاك الأسلى على الأصح و ﴿ أشك فعليه كذا و ﴿ أنيس ﴾ مصغر الأنس بالنون و المهملة و هو ابن الصحاك الأسلى على الأصح و ﴿ أشك

فَقَالَ أَشُكُ فَيها مِنَ الزَّهُ مِي فَرُبَّا قُلْتُها وَرُبَّا سَكَتُ حَرَّمُ عَلَيْ بُنُ عَبْدِ الله عَن اللهُ عَنهُما قَالَ حَدَّ ثَنا سُفْيانُ عَنِ الزَّهُ هِرِي عَنْ عُبْدِ الله عَن ابن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنهُما قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائلُ لاَنْجِدُ الرَّجْمَ فَى قَالَ عُمْرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائلُ لاَنْجِدُ الرَّجْمَ فَى قَالَ عُمْرُ ذَيَى كَتَابِ الله فَيضَلُّوا بَتَرْكَ فَريضَة أَنْ كَا الله أَلْ وَانَّ الرَّجْمَ حَقَّ عَلَى مَن زَيَى كَتَابِ الله فَيضَلُّوا بَتَرْكَ فَريضَة أَوْ كَانَ الحَمْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ البَينَةُ أَوْ كَانَ الحَمْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ لَكُ عَنْ الله بَعْدَهُ وَسَلَمْ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ لَا عَنْ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدُ الله بن عَلْهُ الله بن عَبْدُ الله بن عَلْهُ الله بن عَلْهُ الله الله بن عَلْهُ الله الله الله الله الله عَلَا الله الله الله الله ا

فيها ﴾ أى في سماعها من الزهرى فتارة أذكرهاو تارة أسكت منهاو فيه نسخ كل صلح وقع على خلاف السنة وأن الذى يؤخذ بالباطل لا يصير ملكاو فيه أن العالم يفتى فى مصر فيه أعلم منه لأن الصحابة أفتوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم وجواز قول الخصم للقاضى اقض فينا بالحق و استهاع الواقعة و أحد الخصمين غائب و تأخير الحدود عند ضيق الوقت لأنه أمره بالغدو إلى المرأة و إرسال فردو احد فى تنفيذ الحكم و إقامة الحدعلى من اعترف مرة و تغريب عام خلافا للحنفية . فان قلت حدالزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه فما وجه إرسال إنيس إلى المرأة . قلت المقصود إعلامها بأن هذا الرجل قذفها ولما عليه حد القذف فاما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا . قوله ﴿ يضل ﴾ من الضلال و أنزلها الله كأى باعتبار ما كان «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » من القرآن فنسخ تلاوة أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى . قوله ﴿ أو كان الحبل ﴾ أى ثبت الحبل قال الشافعي و أبو حنيفة لاحد عليها بمجرد الحل لأن الحدود تسقط بالشبهات ﴿ باب رجم الحبل ﴾ الشافعي و أبو حنيفة لاحد عليها بمجرد الحمل لأن الحدود تسقط بالشبهات ﴿ باب رجم الحبل ﴾ هل يجوز أم لا والاجماع على أنها لا ترجم حتى تضع أو تفطم على خلاف فيه . قوله ﴿ عبيدالله بن

ابْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُود عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أُقْرِىءُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَ عَبْدُ الرَّحْمَ فَعَلَ الْخَوْ عَنْدَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ آخِر حَجَّة حَجَّما إِذْ رَجَعَ إِلَى عَبْدُ الرَّحْمَ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَدُ الرَّحْمَ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَدُ الرَّحْمَ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَدُ الرَّحْمَ فَقَالَ لَوْ وَقَدْ مَاتَ عُمَنُ الْمُؤْمِنِينَ اليَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَدُ اللَّ فَلَانَ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَتَ بَيْعَةُ أَبِي بَكُر إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتُ فَعَضَبَ عُمَنُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهُ مَا كَانَتَ بَيْعَةُ أَيِ بَكُم إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتُ فَعَضَبَ عُمَنُ شُمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْعُولَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

عبدالله بنعتبة گبضم المهملة و سكون الفو قانية و بالموحدة و ﴿ أقرى ، ﴾ أى القرآن و فيه أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير و ﴿ منزله ﴾ أى عبدالرحمن و ﴿ حجها ﴾ أى عمر و ﴿ لورأيت ﴾ جزاؤه محذوف نحولرأيت عجباً أو هو للتمنى و ﴿ فلاناً ﴾ هو رجل من الأنصار ، فان قلت لوحرف لازم أن يدخل على الفعل و ههناد خل على الحرف . قلت قدهو فى تقدير الفعل إذمعناه لو تحقق مو ته أو قدمقحم و ﴿ الفاتة ﴾ بفتح الفاء و تسكين اللام و بالفوقانية فجأة من غير نذير أى بايعوه فجأة و تمت المبايعة عليه و كذلك أنا لو بايعت فلاناً لهم أيضا و ﴿ يغصبوهم ﴾ فى بعضها يغصبونهم و هو لغة لقو له تعالى «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» و هو تشبيههم ان بما المصدرية فلا ينصبون بها أى الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وظيفتهم و لا لهم من تبة ذلك فيريدون يباشرونها بالظلم و الغصب و فيه رفع مثل هذا الكلام إلى الامام وغضبه على قائله إذا كان باطلا . قو له ﴿ رعاع ﴾ بفتح الراء و تخفيف المهملة الأولى الاحداث وأرذل الناس و ﴿ غوغاءهم ﴾ بفتح المعجمتين و بالمدالكثير المختلط من الناس و ﴿ يغلبون ﴾ أى هم الذين يكونون قريبامنك عندقيامك للخطبة لغلبتهم و لا يتركون المكان القريب إليك لأولى النهى من الناس كونون قريبامنك عندقيامك للخطبة لغلبتهم و لا يتركون المكان القريب إليك لأولى النهى من الناس كونون قريبامنك عندقيامك للخطبة لغلبتهم و لا يتركون المكان القريب إليك لأولى النهى من الناس

النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّر وَأَنْ لاَ يَعُوهَا وَأَنْلاَ يَضَعُو هَاعَلَى مُواضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدُمُ المَدينَةُ فَأَنَّهَا دَارُ الهُجْرَة وَالسُّنَّة فَتَخْلُصُ بِأَهْلِ الفُّقِهِ وَأُشْرِافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مَتَّمَكَّنَا فَيعي أَهْلُ العلم مَقَالَتَكَ وَيَضَعُو نَهَاعَلَى مَو اضعها فَقَالَ عُمَرُ أَمَاوَ الله إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَقُو مَنَّ بذلكَ أُوَّلَ مَقام أَقُومُهُ بِالمَدينَة قالَ ابْنَعَباسَ فَقَدْمنا المَدينَة في عَقب ذي الحَجَّة فَلَمَّا كَانَ يُومُ الْجُمَعَة عَجَلْنَاالرُّواحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بِنَ زَيْدِ بِن عَمْرُ و بِن نُفَيْل جالسًا إِلَى رَكْنِ المنْبَرَ فِحَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسَّ رَكْبَتِي رُكْبَتِهُ فَلَمُ أَنْشَبْأَنْ خَرَجَ عُمرُ ابنُ الخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُفْبِلاً قُلْتُ لَسَعِيد بن زَيْد بن عَمْرُو بن نُفَيْلِ لَيَقُولَنَّ العَشيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلُها مُنْذُ اسْتُخْلَفَ فَأَنْكُرَ عَلَى ۗ وَقَالَ مَاعَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ فَجْلُسَ عُمْرُ عَلَى المنْبَرِ فَلَتَّا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى على الله بماهو

و ﴿ المطير ﴾ بلفظ فاعل الاطارة أى ينقلها عنك كل ناقل بالسرعة والانتشار لا بالتأنى والضبط و ﴿ لا يعوها ﴾ لا يحفظوها و ﴿ يضعوها ﴾ فى بعضها يضعونها و ترك النصب جائز مع النواصب لكنه خلاف الأفصح و فيه جو از الاعتراض على الامام إذا خشى الفتنة و فيه أن لا يوضع دقيق العلم إلاعند أهل الفهم قوله ﴿ عقب ذى الحجة ﴾ أى يوم هو آخره و الشهير المعاقب له إلى أول المحرم و ﴿ أجد ﴾ بالرفع و ﴿ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ﴾ مصغر النفل بالنون والفاء و اللام العدوى أحد العشرة المبشرة و ﴿ لم أنشب ﴾ بفتح المعجمة أى لم أمكث ولم أتعلق بشيء و قال لسعيد ذلك ليستعد لاحضار فهمه و أنكر هو عليه لاستبعاده ذلك لتقرر الفرائض و السنن. قوله ﴿ ماعسيت أن يقول ﴾ القياس فهمه و أنكر هو عليه لاستبعاده ذلك لتقرر الفرائض و السنن. قوله ﴿ ماعسيت أن يقول ﴾ القياس

أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدَّ لِي أَنْ أَقُولَهَ لا أَدْرِي لَعَلَهَّا بَيْنَ يَدَى أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَها وَوَعاها فَلْيُحَدِّثْ بِها حَيْثُ انْهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَن خَشَى أَنْ لا يَعْقِلُها فَلا أُحِلَّ لأَ حَد أَنْ يَكْذِبَ عَلَى ۗ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتابَ فَكَانَ عِنَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَهُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَانَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كتاب الله فَيَضلُّوا بَرُّك فَريضَة أَنْزَلَكَ اللهُ وَالرَّجْمُ في كتاب الله حَقُّ عَلَى مَنْ زَنِي إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجالِ وِالنِّسِاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتَرَافُ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فيما نَقْرَأُ مِنْ كتاب الله أَنْ لاتَرْغَبُوا عَنْ آبائـكُمْ فَانَّهُ كُفْرُ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عِنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْعَبُوا عِنْ آبَائِكُمْ

أن يقال عسى أن يقول فكائنه في معنى رجوت و توقعت و ﴿ وعاها ﴾ حفظها و فيه الحض لأهل العلم والضبط على التبليغ والنشر في الاسفار . قوله ﴿ لاحد ﴾ فان قلت ظاهره يقتضى أن يقال له برجع الضمير إلى الموصوف . قلت الشرط هو الارتباط و عمو م الأخذ قائم هقامه . قوله ﴿ آية الرجم ﴾ أى الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجمو هما و فيه أنه كان قرآناً فنسخ تلاوة دون حكمه و ﴿ إن طال ﴾ بكسر الهمزة و ﴿ أن يقول ﴾ بفتحها ﴿ أو إن كفر ا ﴾ يعنى أنه شاك فيما كان في القرآن أو هو هكذا لا ترغبو اعن آبائكم و هو أيضامنسوخ التلاوة دون الحكم و م في هناقب قريش أنه صلى الله عليه و سلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه و هو التلاوة دون الحكم و م في هناقب قريش أنه صلى الله عليه و سلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه و هو

يعلمه إلا كفر بالله والكفر إنماذ كر إما تغليظا وإما للمستحل. قوله (لا تطروني) من الاطراء وهو المبالغة في المدح و (الأعناق) أي أعناق الابل تقطع من كثرة السير أي ليس فيكم مثل أبي بكر في الفضل والتقدم لأنه سبق كل سابق فلذلك مضت بيعته على حال فجأة وقي الله شرها فلا يطمعن أحد في مثل ذلك وقيل كانت قلة لأنه لم يكن في أول الأمر جميع خواص الصحابة و لاعوامهم وقيل لأنهم يغلبون إلى ذهابهم إلى الأنصار و (المشورة) بسكون الشين وفتح الواو وضماوسكون الراء و (لا يبايع) من المبايعة بالموحدة ومن المتابعة بالفوقانية أي لا يتابع المتابع له أي لا الناصب و لا المنصوب قيل لا يؤمر واحدمنهما لئلا يطمع في ذلك و (التغرة) بالمعجمة يقال غرر بنفسه تغريراً و تغرة إذا عرضها اللهلكة أي لأن ذلك تغرير لا نفسهما بالقتل أي إذا فعل ذلك فقدغرر بنفسه و نفس صاحبه و عرضهما للقتل. قوله (بأسرهم) أي بأجمعهم و (السقيفة) الصفة كان لهم طاق يجتمعون فيه لفصل القضايا و تدبير الأمور و (ساعدة) بكسر المهملة الوسطانية و (خالف

أَبِي بَكْرِ فَقُلْتُ لَأَبِي بَكْرِ يِاأَبا بِكْرِ انْطَلَق بِنا إِلَى إِخُوانِنا هُؤُلاء مِنَ الأَنْصَارِ فَا فَلْكَ أَنْ مَا مَهُمْ لَعَيْناً مَهُمْ رَجُلانِ صَالَحانِ فَذَكَراً ما تَمَالَى فَا فَالْقَوْمُ فَقَالاً أَيْنَ تُرُويدُنَ يَامَعْشَر اللهاجرينَ فَقُلْنا نُرِيدُ إِخُوانِنا هُؤُلاء مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالاً أَيْنَ تُرُويدُنَ يَامَعْشَر اللهاجرينَ فَقُلْنا نُرِيدُ إِخُوانِنا هُؤُلاء مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالاً لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَالله لَنَا تَيْنَهُمْ فَا نُطَلَقْنا حَتَّى أَيَيْنَاهُمْ فَى سَقيفَة بَى سَاعِدَة فَاذا رَجُلْ مُزَمَّلُ مَنْ نَهُ وَالله لَنَا عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوعَكُ فَلَكَ عَلَى الله عِلْمَ الله عَلَى الله عِما هُو أَهْلُهُ عَمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَلَكَ عَلَى الله عِما هُو أَهْلُهُ عَمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكَتَيبُهُ الْإِسْدِلامِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ اللها جرينَ رَهْطُ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةٌ مَنْ قَوْمَكُمْ وَكُتِيبُهُ الْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عِما وَا نَعْمُ مَعْشَرَ اللها عَرْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَقُولُوا فَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةً مُن قَوْمُكُمْ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةً مُن قَوْمُكُمْ وَكَتَيبَهُ الإسْدِلَامِ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ اللها عَرِينَ رَهْطُ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةٌ مُن قَوْمُكُمْ فَا وَعُلْمُ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةً مُن قَوْمُكُمْ وَكَتَيبَهُ الْإِسْدِلَمْ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُها جرينَ رَهْطُ وَقَدْ دَفَيْتُ دَافَةً مُن قَوْمُكُمْ وَصَارُ الله

عنا گان معرضا عنا . قال المهلب : أى فى الحضور والاجتماع لا بالرأى والقلب و ﴿ لقينا ﴾ بلفظ الغائب و ﴿ الرجلان ﴾ هما عويمر بضم المهملة و فتح الواو و إسكان التحتانية ابن ساعدة الا نصارى و ﴿ معن ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة و بالنون ابن على بفتح المهملة و كسر الثانية الا نصارى و ﴿ تمالا ﴾ بالهمز من التفاعل : أى اجتمع و ﴿ مزمل ﴾ من التزميل وهو الاخفاء واللف فى الثوب و ﴿ بين ظهرانيهم ﴾ أى بينهم وأصله بينظهريهم فزيدالألف والنون للتأكيد و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بالضم وخفة الموحدة سيد الحزرج و ﴿ يوعك ﴾ بفتح المهملة أى يمم ويوجع بدنه و ﴿ تشهد ﴾ أى قال كلمة الشهادة و ﴿ الكتيبة ﴾ بفتح الكاف الجيش و ﴿ أنصار الله ﴾ أى أنصار دينه أو رسوله و ﴿ دفت ﴾ بتشديد الفاء أى سارت · الخطابى : رهط أى نفر ليسير عبنزلة الرهط وهو من الثلاثة إلى العشرة أى ان عددكم بالإضافة الى عدد الأنصار قليل و ﴿ الدافة ﴾ الرفقة يسيرون سيراً ليناً أى و انكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا فاذا أنتم تريدون أن تختزلونا الرفقة يسيرون سيراً ليناً أى و انكم قوم غرباء أقبلتم من مكة إلينا فاذا أنتم تريدون أن تختزلونا

فَاذَاهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْبَرُ لُونَا مِنْ أَصْلَنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْأَمْنِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ الْآمْنِ فَلَمَّا بَيْنَ يَدَى أَرَدْتُ أَنْ الْآمَلَمَ وَكُنْتُ زُوَّرْتُ مَقَالَةَ الْجَبَيْقِ أَرْيِدُ أَنْ الْآيَكُمَ قَالَ الْبُو بَكْرِ وَكُنْتُ أَدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ الْآيَكُمَ قَالَ الْبُو بَكْرِ عَلَى رَسْلُكَ فَكَرَهْتُ أَنْ أَغْضَبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَلَكَانَ هُو أَوْ وَلَى يَعْرَفَ مَنْ كَلَمَ أَعْفَى مَنْ وَلَوْقَرَ وَاللّهِ مَاتَوَكَ مِنْ كَلَمَة أَعْجَبَتْنَى فَى تَزْ ويرى إلَّا قالَ فَى بَدَيهَتِه مِثْلُهَا أَوْافَضَلَ مِنْها وَاللّهُ مَنْ كَمَ مَنْ عَرَفُ هَنْ اللّهَ قَالَ فَى بَدَيهَتِه مِثْلُهَا أَوْافَضَلَ مَنْها وَلَا لَمْ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْنُ وَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى مَنْ قُرَيْشُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبُ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ لَيْ عَبَيْدَةً بَنَ الجَرَّاحِ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى عَبَيْدَةً بَنَ الجَرَّاحِ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَا الْحَرَبُ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحْدَ لِيدِي وَلِيدَ أَيْ عُبَيْدَةً بَنَ الجَرَّاحِ وَهُو اللّهُ عَنْ الْمَالِي فَوَا أَيَّهُمُ اللّهُ عَنْ الْعَرَبُ لَلْهُ اللّهُ الْمَالُ عَلَاكُ الْحَرَابُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

من الاختزال بالمعجمة والزاى وهو الاقتطاع والحذف ﴿ فان يحضنونا ﴾ بالمهملة و إعجام الضاد أى تخرجو ننا من الأمر أى الامارة والحكومة و تستأثروا به علينا يقال حضنت الرجل عن الأمر إذا اقتطعته دو نه وعزلته و ﴿ زورت ﴾ من ا تزوير بالزاى والواو و بالراء هو التهيئة والتحسين وإذا دارى منه بعض الحدأى رفع عنه بعض ما يعتريه من الغضب و نحوه . قوله ﴿ على رسلك ﴾ بكسر الراء أى اتئدوا واستعمل الرفق والتؤدة و ﴿ أغضبه ﴾ من الاغضاب و فى بعضها أعصيه من العصيان و ﴿ الحلم ﴾ هو الطمأنينة عند الغضب و ﴿ الوقار ﴾ هو التأنى فى الأمور و الرزانة عندالتوجه إلى المطالب وما ذكرتم من النصرة و كونكم كتيبة الاسلام و ﴿ هـذا الأمر ﴾ أى الحلافة و ﴿ أبو عبيدة ﴾ مصغر العبدة ضد الحرة عامر بن عبد الله بن الجراح بالجيم و شدة الراء أمين الائمة أحد العشرة المبشرة فان قلت كيف جاز له أن يقول ذلك و قد جعله صلى الله عليه وسلم إماما فى الصلاة و هى عدة الاسلام قلت قاله تواضعاً و تأدباً وعلماً بأن كلا منهما لا يرى نفسه أهلا لذلك بوجوده وأنه

لا يكون للسلمين إلا إمام واحد . قوله ﴿ لا يقر بنى ذلك من إثم ﴾ أى لا يقر بنى الضرب من الاثم أى ضربا لا أعصى به و ﴿ يسول ﴾ أى يزين يقال سولت له نفسه شيئاً أى زينته وسول له الشيطان أغواه والقائل الا نصارى هو خباب بالمهملة المضمومة وخفة الموحدة الأولى ابن المنذر بفاعل الازندار و ﴿ الجذيل ﴾ مصغر الجذل بفتح الجيم وكسرها وسكون المعجمة أصل الشجر والمراد به عود ينصب فى العطن للجر بى ﴿ فتحتك ﴾ أى تستشنى فيه بر أى كما تستشنى الابل بالاحتكاك به والتصغير للتعظيم و ﴿ العذيق ﴾ مصغر العذق وهو بفتح المهملة وسكون المعجمة و بالكسر القنو منها و ﴿ الترجيب ﴾ التعظيم وهو أنها إذا كانت فمالت بنوالها من جانها المائل بناء رفيعا كالدعامة لتعتمدها و لا تسقط و لا يعمل ذلك إلا لكرامها وقيل هوضم أعذاقها الى سعفاتها وشدها بالخوص لئلا ينفضها الريح أو وضع الشوك حولها لئلا تصل اليها الا يدى المتفرقة و ﴿ اللغط ﴾ بفتح اللام فترين تعرف الامامة إلى عالمت تعرف السيادة يكون لكل قبيلة سيد لا تطيع إلاسيدة ومها أو يش منه هذا القول على العادة المعهودة حين لم يعرف أن حكم الاسلام بخلافه فلما بلغه أن الخلافة فى قريش أمسك عن ذلك وأقبلت الجاعة الى البيعة . قوله ﴿ نزونا ﴾ بالزاى معناه و ثبنا عليه و غلبنا عليه . فان قلت ما معنى قبلتم وهو كان حيا قلت كناية عن الأعراض والخذلان والاحتساب فى عليه . فان قلت ما معنى قبلتم وهو كان حيا قلت كناية عن الأعراض والخذلان والاحتساب فى

ابِن عُبادَة فقالَ قائلٌ منهُم قَتلْتُم سَعدَ بنَ عُبادَة فَقَلْتُ قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بنَ عُبادَة قالَ عُمَرُ و إِنَّا و الله ما وَجَدْنا فيما حَضَرْنا مِنَ أَمْرِ أَقُوى منْ مُبايَعَه أَبِي بَكْرِ خَسْينا إِنْ فارَقْنا القَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَـة أَنْ يُبايعُوا رَجُلاً مِنهُمْ بَعْدَنا فَامّا بايعناهُمْ عَلى مالا نَرْضَى وَ إِمّا نُحُالفُهُمْ فَيَكُونُ فَسادٌ هَنَ بايعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَة مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُتَابِعُ هُو ولا الَّذِي بايعَـه تَغِرَّة أَنْ يُقْتلا

إِلَّ البَّرَانِ يُحْلَدانِ وَيُنْفَيانِ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلُدُوا كُلَّ والحَدُوا كُلَّ والحَدِ مَنْهُمَا مَا ثَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فَى دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليَّوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ الزَّانِي لاَيَنْكُحُ إِلاَّزَانِيَةً

عداد القتلى لأن من أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول. فان قلت فما وجه قول عمر قتلهالله قلت هو اما إخبار عما قدر الله تعالى من إهماله وعدم صيرورته خليفة وإما دعاء صدر عنه عليه فى مقابلة عدم نصرته للحق قيل إنه تخلف عن البيعة وخرج الى الشام فوجد ميتاً فى مغتسله وقداخضر جسده ولم يشعر بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه

قد قتلنا سيد الخز رجسعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده قوله وما حضرنا أى من دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و نحوه لأن إهمال أمر المبايعة كان مؤدياً الى الفساد الكلى و أما دفنه صلى الله عليه و سلم فكان العباس وعلى وطائفة مباشرين له وماكان يلزم من اشتغالها بالمبايعة محذور فى ذلك . قوله (فن بايع فلايبايع) هو ولامنصو بة حذرا من القتل فلا يطمعن أن يبايع و يتم له كما بو يع لأبى بكر رضى الله تعالى عنه ( باب البكران يجلدان و ( البكر ) هو من لم يجامع فى نكاح صحيح . فان قلت ما فائدة التثنية قلت يريد به الرجل و المرأة فان قلت مفهو مه أن زنا بكر بثيب لا يجلدان قلت نعم لا يجلدان بل يجلدان و وله وله

أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُها إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابنُ عَيِيْنَةَ رَأْفَةُ إِقَامَةُ الحُدُود صَرْتُ مَالكُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُالعَزيز أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدُ الله بِن عَبْد الله بِن عُتْبَـةً عَنْ زَيْد بِن خَالد الجُهني قَالَ سَمْعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنِّي وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مائَة وَتَغْرِيبَ عَامَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَمْرَ بِنَ الْخَطَّاب ٦٤٢٦ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تَلْكَ السَّنَّةَ صَرَّنَ يَحْيَ بِنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابن شهاب عَنْ سَعيد بن المُسيَّب عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بنَفْي عَام باقَامَة الحَدُّ عَلَيْه بات نَفْي أَهْ ل المُعَاصى وَ الْمُخَنَّينَ مَدْثُنَا مُسْلَمُ بنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ حَـدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عَكْرَمَةَ عَن ابن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ لَعَنَ النَّيُّ

(ينفيان) أى عن البلديعني يغربان سنة. قوله (قال ابن عيينة ) أى سفيان (رأفة في دين) أى رحمة في إقامة الحدود أى لا يعطل الحد شفقة عليهما فني كلام البخاري اختصار. قوله (عبيدالله) سبط عتبة بسكون الفوقانية و (زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (لم يزل) فتح الزاى و (السنة) بالرفع والنصب أى دامت. قال ابن بطال: التغريب إجماع الصحابة. قوله (باقامة الحد) أى متلبساً بها جامعاً بينهما وفي بعضها وإقامة بالواو و (المخنثين) بفتح النون وهو الأشهر وبكسرها وهو القياس والغرض من ذكر هذا الباب ههنا التنبيه على أن التغريب على الذنب الذي لا حد عليه ثابت فعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى و (هشام) أى الدستوائى و (يحيى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّساءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بِيُو تِـكُمْ وَأَخْرَجَ فُلاناً

ابن أبي كثير ﴾ بالمثلثة و ﴿ المترجلات ﴾ أى المتشبهات بالرجال المتكلفات في الرجولية وهو بالحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء و ﴿ فلانا و فلانا ﴾ قيل إنهما ماتع بالفوقانية والمهملة وهيت بكسر الهاء و سكون التحتانية و بالفوقانية . قوله ﴿ غير الامام ﴾ الأولى أن يقال من أمره الامام و غائباً حال عن فاعل الاقامة و هو الغير و يحتمل أن يكون حالا عن المحدود و المقام عليه و في عبارته تعجر ف قوله ﴿ ابن أبي ذئب ﴾ بلفظ الحيو ان المشهور محمد بن عبد الرحن . قوله ﴿ ان ابني ﴾ هذا كلام الأعرابي لا خصمه مر في كتاب الصلح هكذا: جاء الأعرابي فقال يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فقال الأعرابي ان ابني و ﴿ العسيف ﴾ الأجير و ﴿ كتاب الله ﴾ أى حكم الله

يا أُنيسُ فاغدُ علَى امْرَأَة هذا فارْجُمْ افَغَدا أُنيسُ فَرَجَمَها

إِ بَ عَنْ اللّهُ عَالَى الله تعالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطْعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكُمْ الْحُصَناتِ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَضَنات مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّم

إِنْ شَهَابِ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْنِ خالد رَضَى الله عَنْ عُبْما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَة إِذَا زَنَتْ وَلَمْ يُحْصَنْ

و ﴿ أنيس ﴾ مصغر أنس بالنون و المهملة الأسلى و المرأة أيضا أسلية و فيه اختصار أى فان اعترفت بالزنا فارجمها يشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية . قوله ﴿ لم تحصن ﴾ فان قلت الأمة سواء أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد فما فائدة القيد قلت لا يعتبر مفهومه لأنه خرج مخرج الغالب أو لأن الأمة المسئول عن حكمها كان كذلك و فى القرآن بيان أنهاوان كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف الجلد لأنه الذى ينتصف الرجم فكيف إذا لم تكن مزوجة قال تعالى «فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات » مع أن الاحصان ليس مذكوراً فى كلامه صلى الله عليه وسلم بل أطلق الحكم فيه و قيل الاحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا . الخطابى : هو بمعنى العتق عليه وسلم بل أطلق الحكم فيه و قيل الاحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا . الخطابى : هو بمعنى العتق

قَالَ إِذَا زَنْتُ فَاجْلِدُو هَا ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَاجْلُدُو هَا ثُمَّ إِنْزَنَتْ فَأَجْلِدُو هَا ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لَا أُدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ

الأُمْدِ اللهِ عَلَى الأُمْدِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثَ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمَعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَّةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلُدُهَا وَلَا يُشَرَّبُ ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا وَ لَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَـةَ فَلْيَبِعْهَا وَلُو بِحَبْلِ مِن شَعْرٍ . تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَيَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

أَحْكَامِ أَهْ لِ الدِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ صَرَّتُنَا مُوسَى بنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِد حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ الله ابن أبي أو في عَنِ الرَّجِمِ فَقَالَ رَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقَبْـلَ النَّور

مر الحديث في البيع أربع مرات و ﴿الضفير ﴾ بفتح المعجمة وكسر الفــاء وبالراء الشعر المنسوج والحبل المفتولو ﴿ تبين ﴾ أى تحققز ناهاو ثبت و ﴿ التثريب ﴾ التوبيخ والملامة والتعيير و ﴿ الشعر ﴾ بسكون المهملة وفتحها و ﴿ إسماعيل بن أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة المم وشدة التحتانية الا موىوفيه أن السيد يقيم الحد على عبده . فان قلت كيف يكون شيئاً ويرتضيه لا خيه قلت لعله يستعف عنده قوله ﴿أَحَكَامَ﴾ جمع الحكم لامصـدر و ﴿رفعوا ﴾ بلفظ المجهول و ﴿الشيباني ﴾ بفتح المعجمة

أُمْ بَعْدُهُ قَالَ لَا أَدْرَى . تَابَعَهُ عَلَى بَنْ مُسْهِر وَخَالَدُ بَنْ عَبْدَ اللَّهُ وَالْمُحَارِبِي وَعَبِيدَةً ٦٤٣٢ ابنُ حَمَيْد عَنِ الشَّيْبانِيِّ وَقَالَ بَعْضَهُمُ المَائِدَةُ وَالأُوَّالُ أَصَحُّ حَرَثُنَا إِسْماعِيلُ ابنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثني مَاللَّ عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا منهُمْ وَامْرَأَةً زَنَياً فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التوراة فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُمْمُ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ وإنَّ فيها الرَّجْمَ فَأْتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَا قَبْلَهِا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلامِ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعْ يَدُهُ فَأَذَا فَيَهَا آيَةُ الرّجم قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ ٱلرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ

وسكون التحتانية و بالموحدة سليمان أبو إسحاق و ﴿عبد الله بن أبى أو فى ﴾ بلفظ أفعل من الوفاء و ﴿ قبل سورة النور ﴾ أى قبل نزول «الزانية والزانى فاجلدوا» الآية . فان قلت كيف دل على الترجمة قلت إطلاق الرجم و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ المحاربى ﴾ بصيغة فاعل المحاربة ضد المصالحة عبد الرحمن بن محمد و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة و كسر الموحدة ابن حميد بالضم الكوفى الضي و ﴿ المائدة ﴾ أى قال قبل نزول سورة المائدة . فان قلت ماوجه تعلقه بالزنى وليس فيها ذكره قلت قوله ﴿ وكيف يحكمونك و عندهم التوراة فيها حكم الله » عندزنا اليهودية و رفع قصتهما إليه صلى الله عليه و سلم فرجمهما ففرضه أنه رجم بعد نزول هذه الآية أو قبلها . قوله ﴿ يجلدون ﴾ بالمجهول و ﴿ عبد الله بن سلام ﴾ بالتخفيف و الأصح أنه صلى الله عليه و سلم كان متعبداً بشرع من قبله إلى أن يكون منسوخا و قيل سألهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه ليلزمهم بما يعتقدونه قبله إلى أن يكون منسوخا وقيل سألهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه ليلزمهم بما يعتقدونه

فَرُجِما فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْني عَلَى المَرْأَة يَقِيها الحجَارَة

إِذَا رَمَى أَمْرَأْتُهُ أَو امْرَأَةَ غَيْرِه بِالزِّنَا عِنْدَ الحاكم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الحاكم أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلُهَا عَمَّا رُمِيتُ بِهِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بِن يُوسُفَ 7844 أُخْبِرَنَا مِاللَّكُ عَنِ ابْنِ شَهِابِ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَتْبَةً بْنِ مَسْعُود عَنْ أبي هُريْرَة وَزيْد بْنِ خَالِد أُنَّهُمَا أُخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ أَحَدُهُما أَقْضَ يَيْنَاً بِكَتَابِ اللهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُ مَا أَجَلْ يَارَسُولَ الله فَاقْضَ بِينَنَا بَكِتَابِ اللهُ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكُلُّمُ قَالَ إِنّ ابني كان عسيفًا على هذا قال مالك والعسيفُ الأجيرُ فَزَنَى بامرَ أَتُه فَأُخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابني الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةَ شَاةً وَبِجارِيَّةً لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العلم فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ مَاعَلَى ابْنِي جَلْدُ مَائَة وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتُه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ لَأَقْضِينَّ بِينْكُم كَابِ الله أُمَّا غَنُمُ لَكَ وَجَارَيْتُ لَكَ فَرَدُّ عَلَيْ لَكَ وَجَلَدَ ابْنَ لَهُ مَا ثُهُ وَغَرَّبُهُ عَامًا

و ﴿ يَحْنَى ﴾ من أحنى إذا عطف أو من جناً بالجيم والهمز إذا أكب عليه وغرض البخارى من هــذا الباب أن الاسلام ليس شرطاً للاحصان والالم يرجم اليهودى. قوله و ﴿ ائذن ﴾ هو كلام الأول لاكلام الأفقه من في الصلح صريحاً. قال النووى: هذا للافقه وفي استئذانه دليل على أفقهيته. قوله

وَأَمْرَ أُنيسًا الأَسْلَمِي أَنْ يَأْتِي أَمْرَأَةَ الآخر فَانِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُها فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها

مَنْ أَدْبَ أَهْلُهُ أَوْ عَيْرَهُ دُونَ السَّلْطان وقال أَبُو سَعيد عن النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فأَراد أَحَدُ أَنْ يَمُ " يَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فَانْ أَبِي فَلْيُقُا تَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فأراد أَحَدُ أَنْ يَمُ " يَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فَانْ أَبِي فَلْيُقُا تَلْهُ عَنْهُ أَبُو سَعِيد حَرَث إِنساعيلُ حَدَّتني مَاللُّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن القاسيم عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ قَالَت جَاء أَبُو بِكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ وَرُسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضْعُ رَأْسَهُ عَلَى خَفْدى فقالَ حَبْست رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضْعُ رَأْسَهُ عَلَى خَفْدى فقالَ حَبْست رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ رَلُ اللهُ آية وَلَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آية وَلاَ يَعْمُنُ وَأَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آية وَلا يَعْمُنُ وَأَنْ عَبْدَالرَّ حَدَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَنْ رَلُ اللهُ آية وَلَا يَعْمُنُ وَ أَنْ عَبْدَالرَ حَدَى أَنْ وَهُ بَا يَعْمُرُو أَنَّ عَبْدَالرَّ حَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَنْ رَلُ اللهُ آية وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَعَنْ يَعْمُرُو أَنَّ عَبْدَالرَّ حَدَى الله عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَلَا عَنْ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَلَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا تَعْ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ الله وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا الله الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَيْه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَيْ عَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ال

و ( جلد ابنه ) وفيه أن الابن كان بكراً وأنه اعترف بالزنا إذ إقرار الائب لا يقبل عليه والله أعلم ( باب من أدب أهله دو ن السلطان ) يحتمل أن يكون عبده وغيره و ( أبو سعيد ) هو سعد بن مالك الخدرى و ( فعله ) أى الدفع قبل الا باء و القتال أى الضرب الشديد بعده مرحد يثه قبل مو اقيت الصلاة. قوله ( حبست ) لانها كانت سبب تو قف رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ فقدت قلادتها فتو قفو الطلبها و فيه تعليم الأمة في أن يتفقو المصالح رفقائهم و ( يطعن ) بضم العين و قبل بفتحها و ( الامكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ) كقو لهم جناب فلان و مجلسه أو الامكانه على فخذى أو عندى أو إلا كونه عندى. قوله ( عمر و ) أى

ابنَ القاسِمِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بِكُرِ فَلَكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدة وَقَالَ حَبْسَتِ النَّاسَ في قلادة فَنِي المَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ حَبْسَتِ النَّاسَ في قلادة فَنِي المَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحُوهُ

ابن الحارث المصرى و ﴿ لكن في الزاى أى و كرفي و ﴿ بي الموت ﴾ أى فالموت جليس بي لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنى فخفت أن أكون سبب تنبهه عن المنام و تقدم في اليمم . قوله ﴿ وراد ﴾ بفتح الواو وشدة الراء كاتب المغيرة بن شعبة الثقني و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الوحدة الحزرجي و ﴿ غير مصفح ﴾ بفتح الفاء و كسرها أى ضربته بحد السيف للاهلاك لا بصفحه و هو عرضه للارهاب و ﴿ الغيرة ﴾ بالفتح المنع أى يمنع من التعلق بأجنبي بنظر أو بغيره و ﴿ غيرة الله ﴾ منعه عن المعاصى . فان قلت لا يجوز مثل هذا القتل فلم مانهاه صلى الله عليه و سلم . قلت لما تقرر في القواعد الشرعية إنا لا نحكم بجو از القتل إلا بعد ثبوت الموجب له و قيل يسعه ذلك فيما بينه و بين الله تعالى . قوله التعريض ﴾ هو نوع من الكناية ضد التصريح و ﴿ الأورق ﴾ من الا بل ما في لو نه بياض إلى سو اد كالرماد

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرِ ابِي فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسُودَفَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِا أَنُو انْهَا قَالَ خُمْرُ قَالَ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ أُرَّاهُ عَرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْدَلِكَ هٰذَا نَزَعَهُ عَرْق التَّعْزِيرُ والأَّدَبُ مَرْثُنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يَزِيدُ بِنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ بِنِ عَبْدِ الله عَنْ سُلَيْانَ بِن يَسَار عَنْ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ بنِ جابِر بنِ عَبْدِ الله عنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدات إِلاَّ فِي حَدّ مِنْ حَدُود ٦٤٣٩ الله حدثنا عَمْرُو بنَ عَلَى حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُسْلُم بنُ أَبِي مَرْيَم حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ جابر عَمَّنْ سَمَعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ قَالَ لاعْقُوبَة

و (أنى ) اى من أين كان ذلك و (أراه) بالضم أظنه مرالحديث فى اللعان . الخطابى : فيه أن النعريض بالقذف لا يوجب الحد و فيه إثبات الشبه و إثبات القياس به و إنما سأله عن ألوان الابل لأن الحيوانات تجرى طباع بعضها على شاكلة بعض فى اللون و الخلقة تم قديندر منها الشيء لعارض فكذلك الآدمى يختلف بحسب نو ادر الطباع و نو ازع الصدق و فيه الزجر عن تحقيق ظن السوء و تقديم حكم الفراش على اعتبار المشابهة انتهى . فان قلت أين محل التعريض . قلت حيث قال أسود يعنى أنا أبيض و هو أسود فهو ليس منى فأمه زانية . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب ضد العدو و (بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله الأشج المدنى و (سليمان بن يسار) ضد اليمين و (عبد الرحن) ابن جابر بن عبد الله الأنصارى و (أبو بردة) بضم الموحدة و تسكين الراء هانى عكسر النون ابن نيار بالنون المنسورة و خفة التحتانية و بالراء الانصارى و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة بزسليمان المهرى

فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبات إلاَّ فِي حَدّ مِنْ حُدُود الله صَرْتُ يَحِي بِنُ سُلَمْانَ حَدَّثَني ابنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و أَنْ بُكِيرًا حَدَّتُهُ قالَ بَيْنَمَا أَنَا جِالسَّ عنْـدَ سُلَيْمانَ بن يسار إذْ جاءَ عَبْدَالرَّ حَمْنِ بنُ جابِرٍ فَحَـدَّثَ سُلَيْانَ بنِ يَسارِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَاسُلَيْانُ ابن يسار فقال حَدَّثني عَبدُ الرَّحْمَنِ بنَ جابِرِ أَنَّ أَباهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا برُدَةً الانصاري قالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلُدُوا فَوْقَ عَشْرَة أسواط إلَّا فِي حَدْ مِنْ حُدُودِ اللهِ صَرَبْنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شَهَابِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـ لهُ قالَ نَهَى رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَانَّك يَارَسُولَ اللهِ تُواصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مثلَى إِنَّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَلَمْ الْبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصالِ وَاصَلَ بِهِم يَوْمَا ثُمّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبُواْ . تَأْبَعَـهُ

بالنون المضمومة والرواية عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليست بقادحة إذ الصحابة كلهم عدول ولعله أراد به أبابر دة المذكور آنفا و ﴿عمرو﴾ هو ابن الحارث. فان قلت ذكر من هذا الطريق بين عبدالرحمن وأبى بردة جابراً بخلاف الطريق السابق. قلت كلاهما يصلح لأن أبابردة سمع منه عبدالرحمن وأبوه كلاهما و ﴿عبدالرحمن ﴾ سمع منهما و مباحث التقرير مذكورة فى الفقهيات. قوله ﴿ الوصال ﴾ أى بين الصومين و ﴿ لو تأخر ﴾ أى الهلال لزدت الوصال عليكم إلى تمام الشهرحتي يظهر عجزكم و ﴿ قاله

شُعْيْبُوَ يَعْنِي بنُ سَعْيِد وَيُو نُسُ عَنِ الزَّهْرِي وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ خَالَد عَنِ ابنِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَّ اللهُ عَنَّ عَبَّالُسُ بنُ الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْ حَدَّثَنَا عَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالَمٍ عَنْ عَبْدُ الله بنِ الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَبْدَانُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَبْدَانُ عَبْدَانُ عَبْدَانَهُ عَبْدَانُ عَبْدَانَهُ عَبْدَانَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْمَا اللهُ فَيْنَتَعَمَّرَ اللهُ فَيْنَتَعَمَ لللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَللهُ عَنْمَا اللهُ فَيْنَتَعَمَ للله فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ لللهِ فَيْنَتَعَمَ للهِ فَيْنَعْمَ للهِ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا اللهُ فَيْنَتَعَمَ لِلهُ فَيَنْ فَيْنَا اللهُ فَيْنَا فَيْنَا اللهُ فَيْنَا لَهُ فَيْنَا لَا لَهُ فَيْنَا فَيْنَا لَا لَهُ فَيْنَا فَيْنَا لَهُ فَيْنَا لَهُ فَيْنَا لَهُ فَيْنَا فَيْنَا لَهُ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا لَهُ فَيْنَا لَهُ فَيْنَا لَنْ فَيْنَا لَا لِلللهُ فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا لَا لِللهُ فَيْنَا فَيَنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا فَيْنَا

كالمنكل ﴾ أى كالمعزر المريدلعقوبهم. فإن قلت مابالهم لم ينهوا عن نهيه صلى الله عليه وسلم. قلت فهموا منه أنه للتنزيه والارشاد إلى الأصلح. فإن قلت رضى صلى الله عليه وسلم بالوصال. قلت احتمل المصلحة تأكيداً لزجرهم وبيانا للمغفرة المترتبة على الوصال. قوله ﴿ وهي التعريض ﴾ للتقصير في سائر الوظائف فإن قلت تقدم في كتاب الصوم أظل وههنا أبيت قلت يراد منهما الوقت المطلق لا المقيد بالليل والنهار وأما إطعام الله تعالى له وسقيه فمحمول على الحقيقة بأن يرزقه الله طعاما وشرابا من الجنة ليالى صيامه كرامة له أو مجاز عن لازمها وهو القوة قيل والمجاز هو الوجه لا نه لو أكل حقيقة بالنهار لم يكن صائما أو بالليل لم يكن مو اصلا. قوله ﴿ عياش ﴾ بالمهملة و شدة التحتانية و بالمعجمة ابن الوليدو في بعض النسخ لم يوجد عن عبدالله بن عمر به وهو ما لحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل و نحوه و المقصود النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه معرب وهو بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل و نحوه و المقصود النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه المشترك. قوله ﴿ ينتهك ﴾ من الانتهاك أي حتى يرتكب معصية و يهتك حرمة حدمن حدود الله تعالى المشترك. قوله ﴿ ينتهك ﴾ من الانتهاك أي حتى يرتكب معصية و يهتك حرمة حدمن حدود الله تعالى المشترك. قوله ﴿ ينتهك ﴾ من الانتهاك أي حتى يرتكب معصية و يهتك حرمة حدمن حدود الله تعالى المشترك. قوله ﴿ ينتهك ﴾ من الانتهاك أي حتى يوتكب معصية و يهتك حرمة حدمن حدود الله تعالى

إلَى مَنْ أَظْهَرَ الفاحشَةَ وَاللَّطْخَ والتَّهَمَةَ بغير بينَّةَ صَرْبُنَا عَلَى اللَّهُمَةُ بغير بينَّة صَرْبُنا عَلَى اللَّهُمَةُ بغير بينَّة صَرْبُنا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ ا حَدَّ ثَنَا سُفِيانُ قَالَ الزُّهُرِيُ عَنْ سَهْلِ بن سَدْ عد قَالَ شَهْدتُ الْمَتَلاعِنَيْن وَأَنَا ابْن خَمْسَ عَشَرَة فَرَّقَ بِيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا قَالَ فَفَظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كُأْنَّهُ وحرة فَهُو وسَمِعْتُ النَّهُ هُرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ للَّذِي يُكُرُهُ حَدَّثُ عَلِيَّ بِنُ عَبْد الله حَدَّثنا سُفيانُ حَدَّثنا أَبُو الَّذِنادِ عن القاسم بن مُحَدَّد قالَ ذكرَ ابن عَبَّاس الْمَتَلاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادٌ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو كُنْتُ راجمًا امْرَأَةً عَنْ عَيْر بَيْنَةً قالَ لاَ تلكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ صَرَّتُ عَبْدُ الله ابْن يُوسْفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنَا يَحِيى بن سَعِيد عَن عَبْد الرَّحْن بن القاسم عَن القاسِم بن مُحَمَّد عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضيَ اللهُ عَنْهُما ذُكَرَ التَّلاعُنُ عندَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ

فينئذ ينتقم منه الله تعالى وذلك إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه. قوله ﴿ التهمة ﴾ المشهور سكون الهماء لكن قالوا الصواب فتحها. وقال سفيان: فحفظت ذلك. أى المذكور بعده وهوأنه جاءت به أسود أعين ذا اليتين فلاأراه إلاقد صدق عليها وإن جاءت به أحمر قصيراً كائه وحرة فلاأراه الاقد صدقت وكذب عليها من فى اللعان و ﴿ الوحرة ﴾ بفتح المهملة والراء دويبة كسام أبرص وقيل دويبة حمراء تلصق بالارض. قوله ﴿ أبو الزناد ﴾ بكسر الزاى و بالنون عبد الله بن ذكوان و ﴿ عبدالله ﴾ ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الاولى الليثي و ﴿ أعلنت ﴾ أى السوء والفجور. قوله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدَى فَى ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَ فَ وَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَالَ عاصَمْ ما ابْتُلِيتُ بهذَا إِلاَّ لَقَوْلَى فَذَهَبَ بِهِ إِلَى يَشْكُو أَنَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّبُلُ بِهِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَكَانَ ذَلِكَ الرَّبُ لُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلّم الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه وا

ا بَعْ اللَّهُ مَا نَيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقُونَ إِلاّ فَاجْلَدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقُونَ إِلاّ اللَّهَ عَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقُونَ إِلاّ اللَّهِ عَانِينَ بَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَانَّ اللّهَ عَفُو ثُرَ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهِ عَانُونَ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ

(عاصم بنعدى » بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وكسر الثانية الانصارى و (رجل) هوعويمر مصغر عامر العجلاني و (أخبره ) أي عويمر وهو كان مصفر اللون و (سبط » بسكون المهملة وكسرها نقيض الجعدو (الخدل » بفتح المعجمة و سكون المهملة الممتلئ الساق غليظا و في بعضها بفتحها و شدة

الْحُصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اللَّه نِيا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ حَرَّمُ عَدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلْدُهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْ أَوْرِ بِن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ١٤٤٧ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ اجْتَنَبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اجْتَنَبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَما هُنَّ قَالَ الشّمرِكُ بِالله وَالسّمْرُ وَقَيْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَالله وَالسّمْرُ وَقَيْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله وَالسّمْرُ وَقَيْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله وَالسَّمْرُ وَقَيْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله الله وَالسَّمْرُ وَقَيْلُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَوْلِي يَوْمَ الزَّ حَفِو قَذْفُ الْحُصَناتِ الْمُؤْمِناتِ الْعَافِلاتِ الْعَافِلاتِ الْعَافِلاتِ الْعَافِلاتِ الْعَافِلَاتِ الْعَافِلَاتِ الْعَافِلَاتِ

الله عَذْو انَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَعْدُ أَبَا القاسِمِ ابن غَزُو انَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَعْدُ أَبَا القاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ عُلُوكَهُ وَهُو بَرِي ثُمَّا قَالَ جُلدَيُومَ القيامَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ جُلدَيُومَ القيامَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

ا حَدْ مَا مَا مَرُ الإمامُ رَجُلًا فَيضربُ الحَدَّ عَائبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عَمر

اللام وفى بعضها بكسرها والتخفيف و ﴿ الرجل ﴾ هو عبد الله بن شداد مرمراراً. قوله ﴿ ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد المدنى و ﴿ أبو الغيث ﴾ بالمعجمة والتحتانية و المثلثة سالم و ﴿ الموبقات ﴾ المهلكات و ﴿ التولى ﴾ أى الاعراض يوم الزحف بالمهملة ﴿ يوم القتال ﴾ أى الفرار و الهزيمة فيه و ﴿ المحصنات ﴾ أى العفائف و ﴿ الغافلات ﴾ أى التاركات لما نسب إليهن . قوله ﴿ فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة و إسكان الزاى و ﴿ ابن أبى نعم ﴾ بضم النون و تسكين المهملة الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة و إسكان الزاى و ﴿ ابن أبى نعم ﴾ بضم النون و تسكين المهملة ﴿ ٣٠ ﴾ كرمانى ٢٣ ﴾

حَرْثُ مُحَدِّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابنُ عَيِنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدُ الله بن عَبْد الله بن عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خالد الجُهُنِيِّ قالا جاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَا بَكتاب الله فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَـدَقَ اقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ وأَذَنْ لِي يارَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسيفًا فِي أَهْـلِ هُـذا فَزَنَى بامرًأتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةً وَخَادِمٍ وَانِّي سَأَلْتُ رِجَالًامِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مائَة وَ تَغْرِيبَ عام وَ أَنَّ عَلَى امْرَأَة هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسي بيَده لأَقْضِيَنَّ بَيْنَـكُما بِكتابِ اللهِ المَائَةُ والخادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنُكَ جَلْدُ مائةَ وَتَغْرِيبُ عام وَيِا أُنيسُ اغْـدُ عَلَى امْرَأَةَ هـنا فَسَلْما فَأَنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْما فَاعْتُرَفْت فَرَجَمَها

عبدالرحمن البجلي الكوفى و فى لفظ يو م القيامة إشعار بأنه لاحدعليه فى الدنيا. قوله ﴿ أنشدك الله ﴾ أى ماأطلب منك إلاقضاءك بحكم الله و ﴿ أذن ﴾ هوكلام الرجل لاكلام خصمه بدليل رواية كتاب الصلح و ﴿ رد ﴾ أى مردود أى يجب رده و إنما خصص أنيساً لا نه أسلمي و المرأة أسلمة فهو أعرف بحال قومه و الله سبحانه و تعالى أعلم .

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث والعشرين ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون . وأوله ﴿ كتاب الديات ﴾

فهرس المعرف النام الكرماني

|                                          | صفحة |                                       | صفحة |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| باب كيف الحشر                            | 45   | باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه       | ۲    |
| « قوله عز وجل «إن زازلة الساعة           | 47   | « ما يكره من قيل وقال                 | ٣    |
| شیء عظیم»                                |      | « حفظ اللسان                          | ٤    |
| « قول الله تعالى «ألا يظن أولئك          | 49   | « البكاء من خشية الله تعالى           | ٦    |
| أنهم مبعو ثون ليوم عظيم»                 |      | « الخوف من الله تعالى                 | ٦    |
| « القصاص يوم القيامة                     | ٤٠   | « الانتهاء عن المعاصي                 | ٨    |
| « من نوقش الحساب عذب                     | 27   | « قول النبي صلى الله تعالى عليه و سلم | 1.   |
| « يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب       | 27   | «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا       |      |
| « صفة الجنة والنار                       | ٤٧   | ولبكيتم كثيراً»                       |      |
| « الصراط جسر جهنم                        | 09   | « حجبت النار بالشهوات                 | 1.   |
| « في الحوض                               | 74   | « الجنةأقرب إلى أحدكم من شراك نعله    | 11   |
| كتاب القدر                               | ٧٢   | « لينظر إلى من هو أسفل منه            | 17   |
| « جف القلم على علم الله تعالى            | V &  | « من هم بحسنة أو بسيئة                | 17   |
| « «وكان أمر الله قدراً مقدوراً »         | ٧٦   | « ما يتقى من محقرات الذنوب            | 18   |
| « العمل بالخواتيم                        | VA   | « الأعمال بالخواتيم                   | 18   |
| « لا حول و لا قوة إلا بالله              | ۸۱   | « العزلة راحة من خلاط السوء           | 10   |
| « المعصوم من عصم الله                    | ٨٢   | « رفع الأمانة                         | 17   |
| « «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا      | ٨٣   | « الرياء والسمعة                      | 19   |
| فتنة للناس»                              |      | « من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى     | ۲.   |
| « لا مانع لما أعطى الله                  | ٨٥   | « التواض_ع                            | 71   |
| « «قل لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا»      | ٨٧   | « قول النيصلي الله تعالى عليه وسلم    | 74   |
| « «وماكنالنهتدى لو لاأن هداناالله»       | ٨٨   | «بعثت أنا والساعة كهاتين»             |      |
| كتاب الأيمان والنذور                     | 9.   | « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه     | 70   |
| باب كيفكانت يمين الني صلى الله عليه وسلم | 90   | « سكرات الموت                         | 77   |
| « لا تحلفوا بآبائكم                      | 1.8  | « نفخ الصور                           | ٣.   |
| 1                                        |      |                                       |      |

صفحة

## صفحة ١٠٧ باب من حلف علة سوى ملة الاسلام « قول الله تعالى «وأقسموا بالله جهد أعانهم» « عهد الله عز و جل 117 « الحلف بعزة الله تعالى وصفاته 117 « «لا يؤ اخذكم الله باللغو في أيمانكم» 115 « إذا حنث ناسياً في الأيمان 115 « اليمين الغموس 14. « قول الله تعالى «إن الذين يشترون 17. بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» « اليمين فيما لا علك 177 « من حلف على ألايد خل على أهله شهر أ 140 « النية في الأعمان 149 « الوفاء بالنذر 141 « النذر في الطاعة 144 « من مات وعليه نذر 145 « من نذر أن يصوم أيام فوافق أيام 147 العيدين ١٤٠ كتاب الكفارات ۱٤۱ باب قوله تعالى «قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم» ١٤٣ باب صاع المدينة ومدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ١٤٧ « الاستثناء في الأيمان

١٥٢ كتاب الفرائض

١٥٤ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا نورث ما تركناه صدقة» « ميراث الولد من أبيه وأمه 109 « ميراث البنات 17. « ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 171 « ميراث ابنة ابن مع ابنة 177 « ميراث الجدمع الائب والاخوة 177 « ميراث الزوج مع الولد وغيره 178 « ميراث المرأة والزوج مع الولد 175 وغــيره « ميراث الاخوات مع البنات عصبة 170 « ميراث الا خوات والاخوة 170 « «يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة » 177 « ابنىء أحدهما أخ للأم و الآخر زوج 177 « ذوى الأرحام 177 « ميراث الملاعنة 171 « الولدللفراش حرة كانتأو أمة 171 « الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 179 « إثم من تبرأ من مواليه 141 « مولى القوم من أنفسهم وابن 145

الا خت منهم

« من ادعى إلى غير أبيه

« إذا ادعت المرأة ابناً

« القائف

140

177

144

141

« لايرث المسلم الكافرو لا الكافر المسلم

|                                         | صفحة |                                    | صفحة |  |  |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------|------|--|--|
| بابرجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت        | 711  | كتاب الحدود                        | ١٨٠  |  |  |
| « نفى أهل المعاصى والمخنثين »           | 77.  |                                    |      |  |  |
| « إذا زنت الأمة                         | 777  |                                    | 14.  |  |  |
| « أحكام أهل الذمة وإحصانهم              | 777  | « حد شارب الحمر وضربه بالجريد »    | 1/1  |  |  |
| « إذا رمى امرأته أو امرأة أجنبية بالزنا | 770  | والنعمال                           |      |  |  |
| « منأدب أهله أوغيره دو نالسلطان         | 777  | « السارق حين يسرق                  | 110  |  |  |
| « من رأى مع امرأته رجلا فقتله           | 777  | « الحدود كفارة                     | 117  |  |  |
| « ماجاء في التعريض                      | 777  | « إقامة الحدو دعلى الشريف و الوضيع | ۱۸۸  |  |  |
| « كم التعزير والأدب                     |      | « كراهية الشفاعة في الحد           | 114  |  |  |
| « من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة        | 771  | « قطع يد السارق                    | 119  |  |  |
| بغير بينة                               |      | « تو بة السارق                     | 197  |  |  |
| « رمى المحصنات                          | 777  | « رجم الحصن                        | 7-1  |  |  |
| « قذف العبيد                            | 777  | « لا يرجم المجنون والمجنونة        | 7.7  |  |  |
| « هل يأم الامام رجلا فيضرب              | 777  | « إذا أقر بالحد ولم يبين           | Y.Y  |  |  |
| الحد غائبا عنه وقد فعله عمر             |      | « الاعتراف بالزنا                  | ۲۱۰  |  |  |
| تم الف س                                |      |                                    |      |  |  |

م الفهرس

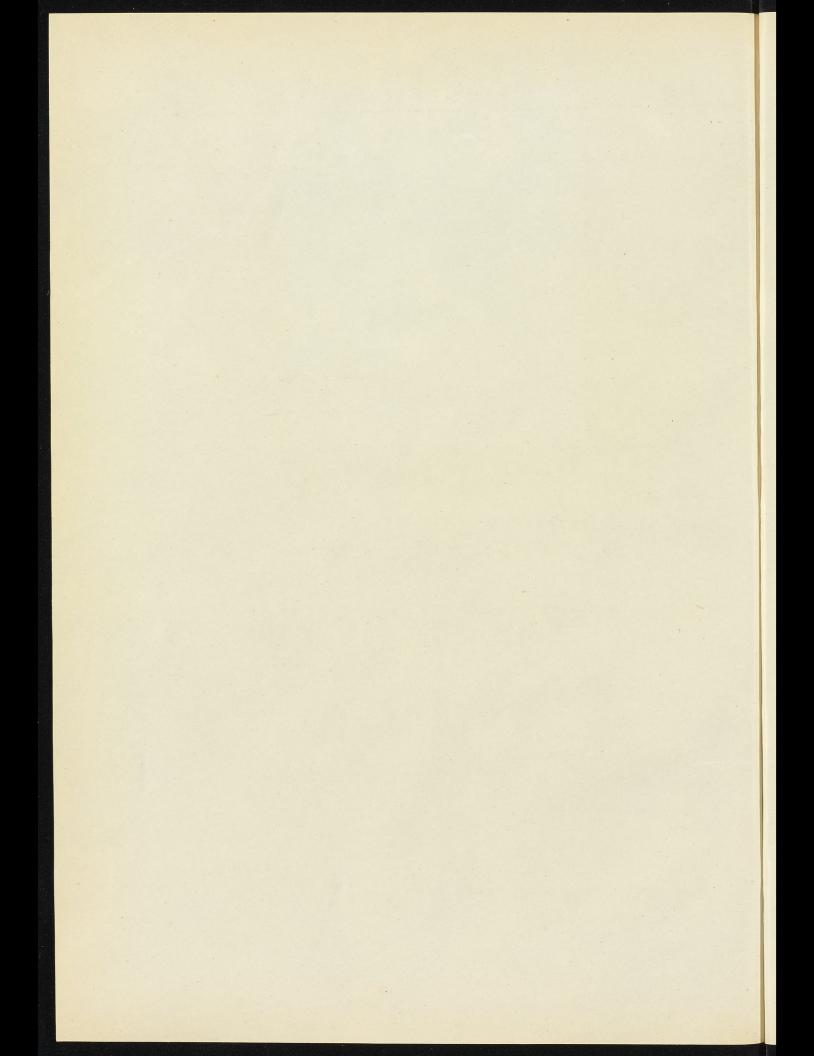





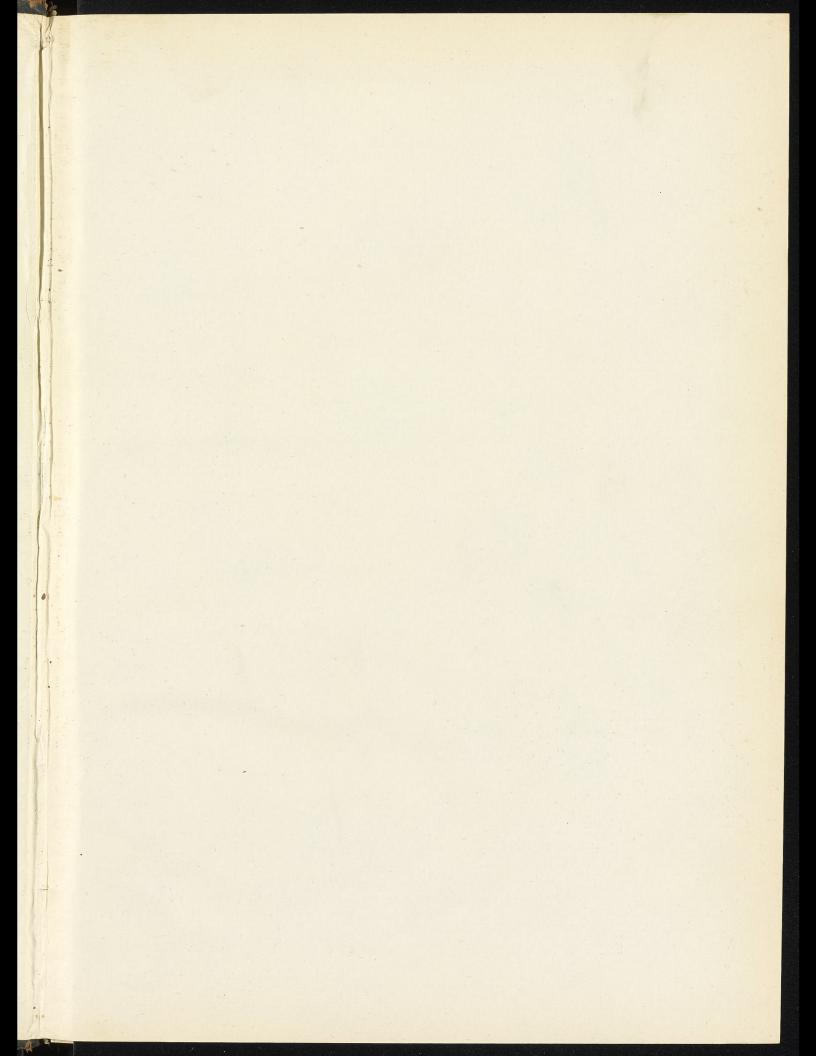

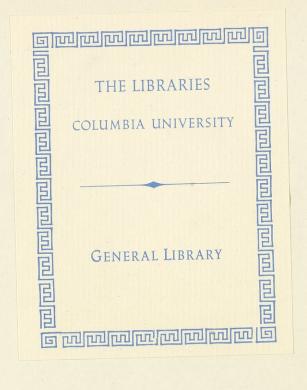

